



# المواهن التاريخ الموانية

كتبها فضيك الشيخ عبد الرحل بن ما صالت عدي رحب مه الله (١٣٠٧م- ١٣٠٧م)

وَقدِجِمَع فِيهُا مِنْ الغَوَائِرُما لابعِيمِد فِي غيْرُها

اغت نى به كذه الطبعة أبوعب الرحم بتمير لماضي

مُعَاذِهُ فِي اللَّهِ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

# جميع الحُقوق عَجَفوظة الطَبَعَة الثانتية ١٤١٧م - ١٩٩٦م

رُمُّا إِذْ يُحْيُ الْمُلْتَقِيرُ الْمُنْقِيرُ الْمُنْقِيرُ الْمُنْقِيرُ الْمُنْقِيرُ الْمُنْقِيرُ الْمُنْقِيرُ

ص.ب -- ۷۶۸۲ الدمام -- ۲۱۶۱۳ الملكة المربية السمودية ماتف/ -۷۲۷۷۷ فاكس/ ۲۵۸۶۵۲۸ ترخيص رقم-هه ۴/۵

# مقدمسة التحقيسق

إنَّ الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .

وأشهد ألا إله إلا الله وحدة لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله [ﷺ] .

﴿ يِا أَيُّـهِـا اللَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُوا اللهَ حتَّ تُقَاتِهِ وَلا تَـمُوتُــنَّ إِلاَّ وَالْتَـمُونَ ﴿ وَالْتُمُونَ ﴾ .

﴿ يَ أَيُّهَا أَيَّهِا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سديداً . يُصْلِحُ لَكُمْ أَنُوبكُم وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولُه فَقَدْ فَازَ فَوْذاً عَظِيمًا ﴾ .

أما بعد :

فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدي محمد على الله ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

وبعد : فمنذ بضع سنين دفع إلّي الأخ الفاضل الشيخ خالد

السعدى \_ حفظه الله \_ المعيد بجامعة الملك فيصل بالإحساء ، نسخة من كتاب «المواهب الربانية من الآيات القرآنية» للشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله راغباً الاطلاع عليها والنظر في إعادة طباعته . ولمّا تصفحت الكتاب وجدته قد حوى فوائد رائعة واستنباطات نافعة من آيات الكتاب العزيز أفاض الله بها على المؤلف قلما تجدها \_ إن وجدت \_ في كتاب ، وقلت لعل المؤلف رحمه الله ذكرها في تفسره فعدت إلى التفسر وقرأت تعليقه على ذات الآيات التي علقَ عِليها في المواهب الربانية ، فوجدته مغايراً ، واتَّضح لي أنَّ ما سطَّره المؤلف رحمه الله في المواهب الربانية ، ليس مكرراً فازدادت قيمة الكتاب وازداد عزمى على إعادة طبعه إلا أنّ رداءة النسخة التي دفعها إلى الأخ خالد جعلني أتريث ، فقد كانت تفتقر إلى علامات الترقيم ، والفوائد متداخلة بسعضها دون أي فاصل ، والأسطر مضغوطة ، إضافة إلى خلوها من العناوين والفهارس التي تيسر على القارىء، هذا إضافة إلى الأخطاء المطبعية الفاحشة ، وإدراج بعض العبارات التي ليست من كلام المؤلف رحمه الله دون تمييزها .

لذا رأيت أن يخدم الكتاب قبل دفعه للطباعة بالشكل الذي يليق بادته وبشأن مؤلفه رحمه الله ، فكان عملنا التالى :

ا \_ قـ منا بإعادة ترتيب مادة الكتاب على ترتيب سور المصحف ، ومن شم على ترتيب الآيات في السور ، وهذا اجتهاد اجتهدناه ظناً منا أنه أكثر منفعة للقارىء ، حيث أنه يسهل عليه الوصول إلى الفائدة المتعلقة بالآية بيسر ، خاصة وأن النسخة التي بين أيدينا \_

وهي نسخة طبعت على نفقة بعض المحسنين تحت إشراف سعيد بن عبدالله الدعجاني ولم يدون عليها تاريخ الطبع لكن يغلب على ظني أنها طبعت منذ قرابة ٣٠ عاماً \_ قد حصل فيها بعض التصرف من ناحية التقديم والتأخير .

٢ ـ قـمنا بضبط النص ، وعـزو الآيات إلى مظانها ، وكـذلك خرَّجنا الأحاديث على وجه الإيجاز .

٣ جعلنا عناوين لبعض مباحث الكتاب ، ووضعناها بين معكوفتين
 آ تمييزاً لها عن كلام المؤلف رحمه الله .

٤ ـ صنفنا فهارس للكتاب ليسهل على القارىء الاستفادة من
 عتوياته.

٥ ـ قـ منا بعـ مل ترجمة موجزة للمؤلف رحمه الله .

بقي أن تعلم أنّ هذا الكتاب أو هذه المواهب الربانية التي أفاضها الله على كاتبها ، قام المؤلف بتقييدها أثناء تلاوته لكتاب الله في شهر رمضان المبارك عام ١٣٤٧ هـ كها أشار إلى هذا في خاتمة الكتاب.

وختاماً هذا جهدنا المتواضع نضعه بين يدي القرّاء ، فإن وجدوا خيراً فالحمد لله وبفضل الله ، وإن كان خلاف ذلك فنستغفر الله من الإثم والخلل ونزوات الشيطان .

وآخـر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

وكتب



# ترجمة موجزة للمؤلف(\*)

#### نسبه:

هو الشيخ أبو عبدالله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم .

### مولس*ده*:

ولد في بلدة عنيزة في القصيم ، وذلك بتاريخ ١٢ محرم عام ألف وثلاثهائة وسبع من الهجرة النبوية ، وتوفيت أمه وله أربع سنين ، وتوفي والده وله سبع سنين ، فتربى يتيها وكفلته زوجة والده رحمها الله وأحبته أكثر من أولادها ورعته حتى شبّ ، ثم انتقل إلى بيت أخيه الأكبر فقام على رعايته ، ونشأ نشأة حسنة ، وكان قد استرعى الأنظار منذ حداثة سنه بذكائه ورغبته الشديدة في العلوم ، فقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب ، وأتقنه وعمره أحد عشر سنة.

<sup>(\*)</sup> راجع للاستزادة: «حياة الشيخ عبدالرحمن السعدي في سطور الأحمد القرعاوي ، «صفحات من حياة علامة القصيم» و «أثر علامة القصيم على الحركة العلمية المعاصرة» للطيار ، و «الشيخ السعدي وجهوده في توضيح العقيدة العبد المحسن العباد .

# طلبه للعلم:

ثم اشتغل في التعلم على علماء بلده وعلى من قدم بلده من العلماء ، فاجتهد وجد حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم ، ولما بلغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة جلس للتدريس فكان يتعلم ويعلم ، ويقضي جميع أوقاته في ذلك ، حتى أنه في عام ألف وثلاثمائة وخمسين صار التدريس ببلده راجعاً إليه ؛ ومعول جميع الطلبة في التعلم عليه .

# بعض مشايخ المؤلف:

أخذ العلم رحمه الله عن :

- ١ ـ الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر ، وهو أول من قرأ عليه ، وكان المؤلف يصف شيخه بحفظه للحديث ، ويتحدث عن ورعه وعبته للفقراء ومواساتهم ، وكثيراً ما يأتيه الفقير في اليوم الشاتي فيخلع أحد ثوبيه ويلبسه الفقير مع حاجته إليه ، وقلة ذات يده رحمه الله ، توفي في الكويت عام ١٣٣٨ هـ .
- ٢ الشيخ محمد بن عبدالكريم السبل ، قرأ عليه في الفقه وعلوم
   العربية وغيرهما وتوفي رحمه الله في عنيزة عام ١٣٤٣ هـ .
- ٣- الشيخ صالح بن عثمان القاضي (قاضي عنيزة) قرأ عليه في التوحيد والتنفسير والفقه أصوله وفروعه وعلوم العربية ، وهو أكثر من قرأ عليه المؤلف ولازمه ملازمة تامة حتى توفي رحمه الله عام

- ۱۳۵۱ هـ.
- ٤ \_ الشيخ عبد الله بن عايض الحربي .
- ٥ ـ الشيخ صعب بن عبدالله التويجري .
  - ٦ \_ الشيخ على السناني .
- ٧ الشيخ على الناصر أبو وإداي ، قرأ عليه في الحديث ، وأخذ عنه
   الأمهات الست وغيرها وأجازه في ذلك .
- ٨ ـ الشيخ محمد بن الشيخ عبدالعزيز المحمد المانع (مستشار المعارف في المملكة العربية السعودية) ، وقد قرأ عليه المؤلف في عنيزة وتوفى رحمه الله سنة ١٣٨٥ هـ .
- 9- الشيخ محمد (الأمين محمود) الشنقطي (نزيل الحجاز قديها ثم الزبير) لما قدم عنيزة وجلس فيها للتدريس قرأ عليه المؤلف في التفسير والحديث ومصطلح الحديث وعلوم العربية ، كالنحو والصرف ونحوهما .

### أخلاقــه:

كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة ، متواضعاً للصغير والكبير والغني والفقير ، وكان يقضي بعض وقته في الاجتهاع بمن يرغب حضوره فيكون مجلسهم نادياً علمياً ، حيث أنه يحرص أن يحتوي على البحوث العلمية والاجتهاعية ويحصل لأهل المجلس فوائد عظمى من هذه البحوث النافعة التي يشغل وقتهم فيها ، فتنقلب

جالسهم العادية عبادة ومجالس علمية، ويتكلم مع كل فرد بها يناسبه، ويبحث معه في المواضيع النافعة له دنيا وأخرى ، وكثيراً ما يحل المشاكل برضاء الطرفين في الصلح العادل ، وكان ذا شفقة على الفقراء والمساكين والغرباء مادًا يد المساعدة لهم بحسب قدرته ويستعطف لهم المحسنين ممن يعرف عنهم حب الخير في المناسبات ، وكان على جانب كبير من الأدب والعفة والنزاهة والحزم في كل أعهاله ؛ وكان من أحسن الناس تعليها وأبلغهم تفهيها ، مرتباً لأوقات التعليم ، ويعمل المناظرات بين تلاميذه المحصلين لشحذ أفكارهم ، ويجعل الجعل لمن يحفظ بعض المتون ؛ وكل من حفظه أعطي الجعل ولا يحرم منه أحد. ويتشاور مع تلاميذه في اختيار الأنفع من كتب الدراسة ، ويرجح ما عليه رغبة أكثرهم ومع التساوي يكون هو الحكم ، ولا يمل التلاميذ من طول وقت الدراسة إذا طال ، لأنهم يتلذذون من مجالسته ، ولذا حصل له من التلاميذ المحصلين عدد كثير.

# صفاته الَخلْقِيَّة:

كان قصير القامة ، ممتلىء الجسم ، أبيض اللون مشرباً بحمرة ، مدور الوجه طلقه ، كثيف اللحية بيضاء ، يتلألأ وجهه كأنّه فضة ، عليه نور في غاية الحسن وصفاوة اللون ، نيِّر لا يُرى إلا مبتسها أو بادية أسارير وجهه .

# مكانته العلمية:

كـان ذا معرفة تامة في الفقه ، أصوله وفروعه .

وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، وحصل له خير كثير بسببها في علم الأصول والتوحيد والتفسير والفقه وغيرها من العلوم النافعة ، وبسبب استنارته بكتب الشيخين المذكورين صار لا يتقيد بالمذهب الحنبلي ؛ بل يرجح ما ترجح عنده بالدليل الشرعى . وله اليد الطولي في التفسير ، إذ قـرأ عـدة تفاسير وبرع فيه ، وألف تفسيراً جليلا في عدة مجلدات ، فسره بالبديهة من غير أن يكون عنده وقت لتصنيف كتاب تفسير ولا غيره ، ودائمًا يقرأ والتلاميذ في القرآن الكريم ويفسره ارتجالا ، ويستطرد ويبين من معاني القرآن وفوائده ؛ ويستنبط منه الفوائد البديعة والمعاني الجليلة ، حتى أن سامعه يود أن لا يسكت لفصاحته وجزالة لفظه وتوسعه في سياق الأدلة والقصص ، ومن اجتمع به وقرأ عـليـه وبحث مـعـه عـرف مكانتـه في العلم ، وكـذلك من قـرأ مصنفاته وفتاویه.

## تلاميده:

فأما تلاميذه فكثيرون نذكر منهم :

- 1 الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ، وهو الذي خلفه في التدريس والإفتاء في عنيزة ، وهو إمام الجامع الكبير في عنيزة والمدرس في جامعة الإمام بالقصيم ، صاحب التصانيف المفيدة والشروح النافعة حفظه الله .
- ٢ ـ الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل ، عضو الهيئة القضائية
   العليا في وزارة العدل السعودية .
- ٣\_ الشيخ علي بن حمد الصالحي ، وكان الشيخ قد وكّل إليه تدريس صغار الطلبة هو والشيخ محمد بن عبدالعزيز المطوع في حدود عام ١٣٦٠ هـ .
- ٤ ـ الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن صالح البسام ، عضو هيئة التمييز
   بمكة المكرمة .
  - ٥ \_ الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان ، صاحب الكتب النافعة .

وغيرهم كــثير .

# مؤلفاتــه:

ألف الشيخ رحمه الله العديد من الكتب والرسائل والفتاوى ، بعضها طبع والبعض الآخر لم يطبع بعد ومن هذه المؤلفات :

١ \_ تفسير القرآن الكريم المسمى «تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن»

- في خمس مجلدات ، وقد أكمل تأليفه عام (١٣٤٤ هـ) مطبوع .
- ٢ ـ «حاشية على الفقه» استدراكاً على جميع الكتب المستعملة في المذهب الحنبلي . ولم تطبع .
- " "إرشاد أولى البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب ، رتبه على السؤال والجواب ، طبع مراراً ، وقد أعيد طبعه أيضاً تحت عنوان "الإرشاد إلى معرفة الأحكام" .
  - ٤ ـ «الدرة المختصرة في محاسن الإسلام» طبع.
- ٥ «الخطب العصرية القيمة» ، لمّا آل إليه أمر الخطابة في بلده اجتهد أن يخطب في كل عيد وجمعة بها يناسب الوقت الحاضر في المواضيع المهمة التي يحتاج الناس إليها ، ثم جمعها وطبعها مع «الدرة المختصرة» في مطبعة أنصار السنة على نفقته ووزعها مجاناً .
  - ٦ «القواعد الحسان لتفسير القرآن» مطبوع .
- ٧ «تنزيه الدين وحملته ورجاله ، مما افتراه القصيمي في أغلاله» ،
   طبع في مطبعة دار إحياء الكتب العربية على نفقة وجيه الحجاز
   «الشيخ محمد أفندي نصيف» عام ١٣٦٦ هـ .
- ٨ ـ «الحق الواضح المبين، في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين» مطبوع.
- ٩ «توضيح الكافية الشافية». وهو كالشرح لنونية الشيخ ابن القيم مطبوع.

- ١٠ ـ وجـوب التـعاون بين المسلمين، وموضوع الجهاد الديني مطبوع .
  - ١٢ ـ «مختصر في أصول الفقه» ، لم يطبع .
  - ١٣ ـ «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» . طبع .

١١ ـ "القول السديد في مقاصد التوحيد" ، طبع .

١٤ ـ «الرياض الناضرة» ، طبع.

وغيرها كـثير ، وقـد جـاوزت الثـلاثين كـتـاباً ، منهـا كتابنا هذا الذي بين يديك .

وله فوائد منشورة وفتاوى كثيرة في أسئلة شتى ترد إليه من بلده وغيرها ويجيب عليها ، وله تعليقات شتى على كثير مما يمر عليه من الكتب . وكانت الكتابة سهلة يسيرة عليه جداً ، حتى أنه كتب من الفتاوى وغيرها شيئاً كثيراً . ومما كتب نظم ابن عبدالقوي المشهور ؟ وأراد أن يشرحه شرحاً مستقلا فرآه شاقاً عليه ، فجمع بينه وبين الإنصاف بخط يده ليساعد على فهمه فكان كالشرح له ؟ ولهذا لم نعده من مصنفاته .

# غايته من التصنيف :

وكان غاية قبصده من التصنيف هو نشر العلم والدعوة إلى الحق، ولهذا يؤلف ويكتب ويطبع ما يقدر عليه من مؤلفاته ، لا ينال

منها عرضاً زائلاً ، أو يستفيد منها عرض الدنيا ، بل يوزعها مجاناً ليعم النفع بها . فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً ، وقد أعيد طباعة كثير من كتبه عدة مرات ولاقت قبولاً واستحساناً من طلاب العلم في كل مكان .

# وفاتـه:

وبعد عمر دام قرابة ٦٩ عاماً في خدمة العلم انتقل إلى جوار ربه فجر يوم الخميس الموافق ٢٢ جمادي الآخرة عام ١٣٧٦ هـ بعد مرض لازمه قرابة خمس سنوات ـ وهو مرض ضغط الدم وضيق الشرايين ـ كان خلالها صابراً محتسباً ، ودفن في مدينة عنيزة من بلاد القصيم رحمه الله رحمة واسعة . وصلّي عليه بعد صلاة الظهر في الجامع الكبير ، وكان الناس في حشد عظيم امتلاً الجامع بهم والشوارع المحيطة به . ولما علم الشيخ سليان المشعلي بوفاته وكان عالماً جليلاً وقاضياً مسرداً قال : (مات اليوم عالم نجد وقد طاب الموت بعده) .



# أبسل مندالرحم الرحيم

الحمد شرب العالمان والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه .

هذه فوائد فتح الله علي بها في هذا الشهر المبارك(١). نساله المزيد من كرمه آمين.

<sup>(</sup>١) شهر رمضان من عام ١٣٤٧ هـ ، حيث بدأ المؤلف رحمه الله في تسطير هذه الفوائد في أوله وختمها في اليوم الثامن والعشرين منه كها ذكر في خاتمة الكتاب .

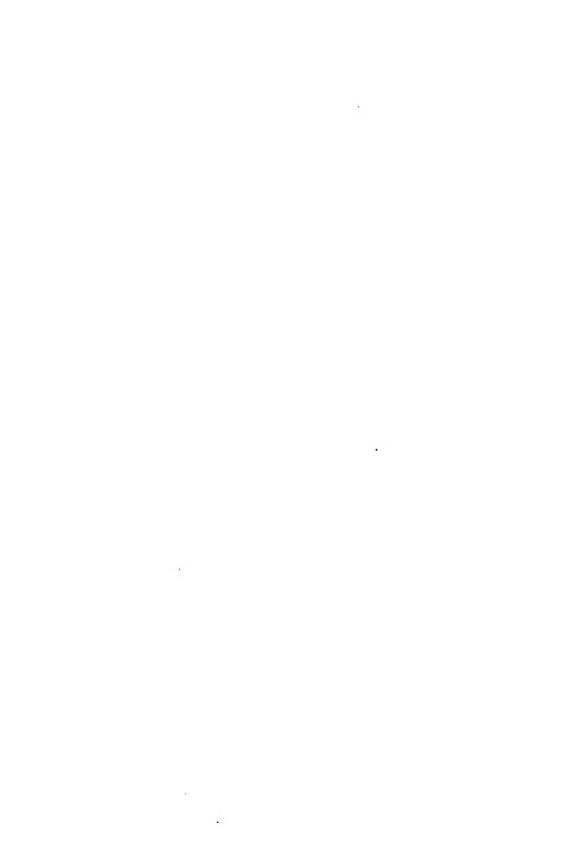

(سورة البقرة) • الآية : ٦٧

■ لعل من فوائد تأخير ذكر ذلك القتيل عن ذكر الأمر بذبح البقرة في قصة موسى مع بني اسرائيل لأنّ السياق سياق ذم لبني إسرائيل وتعداد ما جرى لهم مما يقرر ذلك ، فلو قدَّم ذكر القتيل على الأمر بذبح البقرة لصارت قصة واحدة وقضية داخل بعضها في ضمن بعض ، ففصل هذا من هذا ليتبين ذمهم وسوء فعالهم في القضيتين . ولهذا أتى في ابتداء كل منها بإذ الدالة على تذكّر تلك الحال وتصويرها فقال : ﴿وإِذْ قَال مُوسى لِقَومه إِنَّ الله يسأم رُكُم أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرة ﴾ فقال : ﴿وإِذْ قَال مُوسى لِقَومه إِنَّ الله يسأم رُكُم أَنْ تَذْبَحُوا بَقرة ﴾ الآيات [سورة البقرة: آية ٢٧]، ثم قال : ﴿وإِذْ قَالَ مُوسى لِتَومه إِنَّ الله يسأم رُكُم أَنْ تَذْبَحُوا بَقرة ﴾ وليرتب عليه أيضاً فادارأتُم فيها الآيات [البقرة: آية ٢٧] ، وليرتب عليه أيضاً ما ذكر بعده من قوله ﴿فَاضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾ [سورة البقرة: آية ٢٧] إلى آخر الآيات والله أعلم .

ويقارب هذا ما ذكر الله في قصة مريم حين أثنى عليها بالنعم الظاهرة والباطنة هي ووالدتها ، فذكر حالها وكيالها أولاً وأنّ الله جعلها في كفالة زكريا لتتربى تربية حسنة وتتأدب وتتعلم ، وذكر اجتهادها في ملازمة محرابها واستجابة دعاء أمها وأنه تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً قبل ذكر اختصام بني إسرائيل فيها واقتراعهم عليها لينبه تعالى أنّ هذا مقصود وهذا مقصود وأن لها مدحاً وكهالاً في حال اختصامهم عليها ، ومدحاً وكهالاً في حال نشأتها وعبادتها وتيسير الله لها أمورها .

ومن فوائد ذلك أنَّ تقديم الغايات والمقاصد والنهايات أهم من

تقديم الوسائل ، فالاختصاص من باب الوسائل وما ذكر قبله من باب المقاصد ، والله أعلم وأحكم .

• الآبة: ١٨٥ ■ قوله تعالى : ﴿أَوْ عَلَىٰ سَفِرِ ﴾ [البقرة : ١٨٥] أعم من قوله في سفر ليدخل فيه من أقام في بلد أو بَرِّيَّة ولم يقطع سفره بل هو على سفر وإن لم يكن في سفر.

• الآية: ١٨٥ ■ قوله تعالى: ﴿ فَعِدةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] يدل على أن المعتبر مجرد العدة لا مقدارها في الطول والقصر والحر والبرد ولا وجوب الفور وعدمه ولا ترتيب ولا تفريق ويقرر هذا قوله: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

الآية: ٢٢١ عالى : ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلاَ تُنْكِحُوا وَلاَّمَةٌ مُؤْمِنَ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُسْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولِيَّتِكَ يَدْعُوا إِلَى الجَنَّةِ وَالْمَعْفِرَة بِإِذَنِهِ أَوْلِيَّكَ يَدْعُوا إِلَى الجَنَّةِ وَالْمَعْفِرَة بِإِذَنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلِنَّاسِ لَعْلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢١] .

فصل يؤخذ من نهي الله عن نكاح المشركة وإنكاح المؤمنة للمسرك وتعليل الله لذلك أنه ينبغي اختيار الخلطاء والأصحاب الصالحين الذين يدعون إلى الجنة بأقوالهم وأفعالهم ، وتجنب ضدهم من الأشرار الذين يدعون إلى النار بحالهم ومقالهم ولو كانوا ذوي جاه وأموال وأبهة ، ولو كان الأولون فقراء ولا جاه لهم ولا قدر عند كثير من الناس ، لأن اختيار السعادة الأبدية أولى بالعاقل من حصول حظ

عاجل يعقب أعظم الحسرة وأشد الفوت ، فتخير الخلطاء والأصحاب من شيم أولي الألباب .

الآية: ٢٢٦ الفقهاء على أنه لا يجب على الزوج أن يطأ زوجته إلا في كل ثلث سنة مرة بقوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ [سورة البقرة : آية ٢٢٦] فيه نظر . وإنها فيها الدلالة على أنّ للمؤلي خاصة هذه المدة لأجل ايلائه ، وأما غير المؤلي فمفهومها يدل على خلاف ذلك وأنه ليس له أربعة أشهر وإنها عليه ذلك بالمعروف لأنه من أعظم المعاشرة الداخلة في قوله تعالى : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمُعْرُوفِ ﴾ [سورة النساء : آية ١٩] فمن آلى زوجها منها فله أربعة أشهر لا تملك المطالبة إلا أن يتبين أن قصده الضرار فيمنع من ذلك .

الله وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكُنُمُنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُوْمِنَّ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكُنُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُوْمِنَّ فِي اللهِ وَٱلْيَوِمِ الْأَخِرِ وَبُعُولَتُ هُنَّ أَحَقُّ بِسرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ فِلْ يَاللهِ وَٱلْيَهِوَ اللّهِ وَٱلْيَهِوَ اللّهِ وَٱلْيَهِوَ اللّهِ وَٱلْيَهِنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلمعرُوفِ وَللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ إِصْلاَحاً وَلَلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ [البقرة: ٢٢٨] وكذلك قوله: ﴿ وَالّذِينَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ [البقرة: ٢٢٨] وكذلك قوله: ﴿ وَالّذِينَ يَتُولُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَبّصْ نَ بَأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

التربص المذكور هو الانتظار والمكث في العدة فها الفائدة في قوله

﴿بِأَنْفُسِهِ نَّ﴾ مع أنه يخني قوله ﴿يَتَرَبَّصْنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ و ﴿يَتَرَبَّصْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرَا﴾ ؟

فأعلم أن في قوله ﴿أَنْفُسِهِنَّ ﴾ فائدة جليلة وهي: أنَّ هذه المدة المحدودة للتربص مقصودة لمراعاة حق الزوج والولد ومع القصد لبرأة الرحم فلابد أن تكون في هذه المدة منقطعة النظر عن الرجال محتبسة على زوجها الأول لا تُعخطَب ولا تتجمل للخُطَّاب ولا تعمل الأسباب في الاتصال بغير زوجها، ويدل على هذا المعنى قوله: ﴿فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُ نَ فَلَا جُنَاحَ عَلْيكُمْ فِيمَا فَعَلَنْ فِي أَنْفُسِهِ نَ بِالْمُورُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٤] أي من التجمل والتبهي ولكن بالمعروف على غير وجه الـــّـبرج المحـطور ، ويدل على هذا قـوله في الآية الأخـرى ﴿وَالَّذِينَ يُتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعَاً إِلَـــــــى الْــــحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ ﴾ [البقرة: ٢٤٠] فلم يأمر هذه المرة أن يتربصن بأنفسهن بل جعلها وصية تتمتع بها المرأة سنة بعد موت زوجها جبرا لخاطرها ولهذا رفع الحرج عنها بالخروج ، وأنها بعد الخروج لها التجمل المعروف وقبل ذلك. كما جبر الورثة قبلها لأجل زوجها فعليها العدل وترك التجمل وهذا يبين أن الآية الأولى ليست بناسخة لهذه الآية بل تلك عـدة لازمـة وهذه وصية تمتيع غير متحتمة والله أعلم .

■ في أمر الله تعالى لزكريا بالذكر بالعشّي والإبكار بعد البشارة له بيحيى عليها السلام ، وفي أمر زكريا لقومه بتسبيح الله بكرة وعشيا تنبيه على شكر الله تعالى على النعم المتجددة لاسيها النعم التي

(سورة آل عمران) ● الآية: ٤١ يترتب عليها خير كشير ومصالح متعددة ، وأنّه ينبغي للعبد كلما أحدث الله له نعمة أحدث لذلك شكرا ، وأنّ أفضل أنواع الشكر الإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه .

♦ الآية: ١٦٩ \_ ١٧١

■ لما قُتل من قتل من الصحابة شهداء في سبيل الله أنزَلَ الله على المسلمين : بلغوا إخواننا أنَّا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه فتلوها مدة فأنزل الله بدلها ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْ وَاتَا بَلْ أَحْ يَاء مُعِنْدَ رَبِّهِم يُرْزَقُونَ فَرحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِم أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُــمْ يَــحْزَنُونَ يَسْتَبْـشِـرُونَ بِنِعْـمَةٍ مِنَ اللهِ وفَضْل وأَنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمؤمنِينَ ﴾ [آل عمران : ١٦٩ ـ ١٧١] وفي هذا حكمة ظاهرة فإنه مناسب غاية المناسبة أن يخبر الله عنهم إخوانهم وأصحابهم وأحبابهم بخصوصهم ليفرحوا وتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم ويُقْدِمـوا على الجــهـاد ، فلما حصل هذا المقصود وكان هذا الحكم ثابتاً فيمن قُتِلَ في سبيل الله إلى يوم القيامة، وكان من بلاغة القرآن وعظمته أنه يخبر بالأمور الكلية ويذكر الأصول الجامعة أنزل الله هذه الآيات العامات المحكمات حكمة بالغة ونعمة من الله على عباده سابغة.

ونظير هذا أنه كان مما يتلى (الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة) الخ فنسخ لفظها وجعل الشارع الرجم بوصف الإحصان لأنه هو الصفة الموجبة لا وصف الشيخوخة ولكن في ذكر الشيخ والشيخة

من بيان شناعة هذه الفاحشة بمن وصل إلى هذه الحال وقبحها ورذالتها ما يوطن قلوب المؤمنين في ذلك الوقت الذي كانت القلوب يصعب عليها هذا الحكم على الزنى الذي كانوا آلفين له في الجاهلية فلم يفجأهم بحكم الرجم دفعة واحدة بل حكم به على الشيخ والشيخة اللذين ماتت شهوتها ولم يبق لها إرادة حاملة عليه إلا خبث الطبع وسوء النية ، فلما توطنت نفوسهم على قبحه شرع لهم الحكم العام والله أعلم .

• الآية: ۲۷۲ \_ ۲۷۶

■ نية العبد تقوم مقام عمله وإذا أحسن العبد في عبادة ربه ، ووطن نفسه على الأعمال الفاضلة الشاقة ، سهَّل الله له الأمور ، وهـوّن عليه صعابها ، وربها انقلبت المخاوف أمنا ، وتبدلت المحنة منحة ، وربها حـصل من آثار ذلك خير الدنيــا والآخــرة ، ويدل على ذلك قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ إِسْتَجَابُوا للهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُم الْقَرْحُ ﴾ إلى قوله ﴿فَأَنْقَلَبْ وَا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوء واتَّبَعُوا رِضُوانَ اللهِ واللَّهُ ذُو فَضْل عَظِيم ﴾ [سورة آل عـمـران: ١٧٢ \_ ١٧٤] فلا يُسْتَنْكَرَ هذا الخير على ذي الفضل العظيم . وفي هذه الآية دليل أيضنا على أنّ الله يُحدِثُ لعبده أسباب المخاوف والشدائد ، ليحدث العبد التوكل على ربه والإخلاص والتضرع ، فيزداد إيهانه وينمو يقينه ، كما قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَـهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَـمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَـوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ ونِعْمَ الوكِيلِ ﴾ [سورة آل عمران : آية ١٧٣] .

■ قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةً يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنِ﴾ [النساء: (مبورة النساء) • الآية: ١١ ــ ١١] والآية الأخرى ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةً تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ [النساء: ١٢] والأخررى ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةً يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ﴾ [النساء: ١٢] فاتفقت على إطلاق الدين وتقييد الوصية بحصول الإيصاء مها . وهذا يدل على أنَّ الدَّين مُقَدَّم على حقوق الورثة وغيرهم مطلقًا سواء وصَّى المدين بقضائه أو لم يوص ، وسواءً كان دينا لله أو للآدميين ،

١٤

• الآية: ٣٢

وأما الوصية فشرط الله في ثبوتها أن يوجد الايصاء بها ، فإن لمن يـوصِ الميت لم يجب على الورثة شيء من التركـة لغير الدين . ولابد من تحقق الإيصاء فلو وجد منه قول في حالة عدم شعور وعلم بها أوصى به لم يتحقق أنه أوصى .

ودلت الآيات على ثبوت الوصية التي يوصي فيها الميت ، وقيدتها السُّنَّة بإنها الثلث فأقل لغير وارث .

بل آيات المواريث وتقدير انصباء الورثة مع قوله في آخرها ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ ﴾ [النساء : ١٣] إلى قـولــه ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ ويتَّعَدَّ حُدُّودَهُ يُدْخِلْـهُ نَارَاً خَالِداً فِيهَا وَلَـهُ عَذَابٌ مُهـيِّن﴾ [النساء: ١٤] تدل على أن الوصية لوارث من باب تعدي الحدود .

■ فوائد : لا يمنع الله تعالى عبده شيئاً إلا فتح باباً أنفع له منه وأسهل وأولى قال تعالى : ﴿ وَلا تَتَسَمَّنُواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُم عَلَىٰ بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ولِلنَّساء نَصِيبٌ مِمَّا

وسـواء كان به وثيقة أم لا .

اكْتَسَبْ نَ وَاسْئُلُوا الله مِ نَ فَضْلِهِ إِنَّ الله كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا الله الله به بعض العبيد على النساء: ٣٢] ف منع الله من تمنى ما فضًل الله به بعض العبيد على بعض ، وأخبر أنّ كل عامل من الرجال والنساء له نصيبٌ وحظ من كسبه . فحض الصنفين على الاجتهاد في الكسب النافع ونهاهم عن التمني الذي ليس بنافع ، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان ودعاهم إلى سؤال ذلك بلسان الحال ولسان المقال وأخبرهم بكمال علمه وحكمته ، وأن من ذلك : أنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته ولا تنال المطالب العالية إلا بالسعي والاجتهاد والله الموفق لكل خير .

•الآية: ١٠٣ ■ ذِكْرُ الله تعالى مُرَقِّعٌ للخلل ، مَتَمِمٌ لما فيه نقص ، ودليله قوله تعالى ـ بعد ما ذكر صلاة الخوف وما فيها من عدم الطمأنينة

ونحوها \_ قال : ﴿ فَا إِذَا قَضَ عِنْهُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِكُم ﴾ [سورة النساء : الآية ١٠٣] أي : لينجبر نقصكم وتتم فضائلكم . ويشبه هذا أنّ الكمال هو الاستثناء في قول العبد إنّي فاعل ذلك غدا فيقول : إن شاء الله فإذا نَسِيَ فقد قال تعالى : ﴿ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ [سورة الكهف : آية ٢٤] وهذا أعم من كونه يستثني بل يذكر الله تعالى تكميلا لما فاته من الكمال والله أعلم .

فعلى هذا المعنى ينبغي لمن فعل عبادة على وجه فيه قصور أو أخلً بها أُمِرَ به على وجه النسيان أن يتدارك ذلك بذكر الله تعالى ليزول قصوره ويرتفع خلله .

# ■ الإيمان والاحتساب يخفف المصائب ويحمل على الصبر:

دليله قوله تعالى: ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لاَ يَرْجُونَ ﴿ [النساء: ١٠٤] أي فليكن صبركم أعظم ومصيبتكم أخف ، كما أنّ عدم الإيهان يُصَعِب المصيبة ويَحمِل على الجنوع ، دليله قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُوا كَالَّذِيبَ كَفَرُوا وَقَالُوا لأَخُوانِهِم إِذَا ضَسرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُدُرًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرة فِي قُلُوبِهِم ﴾ [آل عمران : ١٥٦] وبما يدل على الأمرين قوله تعالى في قُلُوبِهِم ﴾ [آل عمران : ١٥٦] وبما يدل على الأمرين قوله تعالى في قُلُوبِهِم ﴾ [آل عمران : ١٥٦] وبما يدل على الأمرين قوله تعالى في قُلُوبِهِم أي أنْ نَبْرَاهُما إِنَّ ذَلِكَ عَلَىٰ الله يَسْيِرُ لِكِيلًا تَأْسُوا كِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَاهُما إِنَّ ذَلِكَ عَلَىٰ الله يَسْيِرٌ لِكِيلًا تَأْسُوا كِيَا اللَّهُ فَيْ لِكَوْلَا تَأْسُوا كِينَا اللَّهُ يَسْيِرٌ لِكِيلًا تَأْسُوا كِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَاهُما إِنَّ ذَلِكَ عَلَىٰ الله يَسْيِرٌ لِكِيلًا تَأْسُوا كِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَاهُما إِنَّ ذَلِكَ عَلَىٰ الله يَسْيِرٌ لِكِيلًا تَأْسُوا كِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَاهُما إِنَّ ذَلِكَ عَلَىٰ الله يَسْيِرٌ لِكِيلًا تَأْسُوا كِينَا اللهِ يَسْيِرُ لِكَيلًا تَأْسُوا كَيْلُولُ اللهِ يَسْيِرُ لِكَيلًا تَأْسُوا كَاللَّهِ يَسْيِرُ لِكَيلًا تَأْسُوا اللهِ اللهِ يَسْيِرُ لِيكَالًا تَأْسُوا اللَّهُ يَسْرَالُولَ عَلَىٰ اللهِ يَسْرَالُولَ لَلْ اللَّهُ يَسْرِلُولَ لَكَالًا لَاللَّهُ يَسْرِيلُ لَي اللّهِ يَسْرِلُونَ لَا لَا لَا لَا لَلْ عَلَىٰ اللهِ يَسْرِيلُ لَي اللَّهُ عَلَىٰ اللّهِ يَسْرِلُونَ لَا لِلْ لِلْكَ عَلَىٰ اللهِ الْمُولِكُونَا لَا لَا عَلَىٰ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

• الآلة: ١٠٤

عَلَىٰ مَا فَاتَكُم ولاَ تَفَرِحُوا بِمَا آتاكم ﴾ [الحديد: ٣٣] الآيات وقير وقوله تعالى ﴿وَمَنْ يُؤْمِنَ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ [التغابن: ١١] وغير ذلك من الآيات.

♦ الآية: ١٠٨

■ قوله تعالى: ﴿إِذْ يُبِيّتُونَ مَالاً يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾ [سورة النساء: آية ١٠٨] ذم لهم من وجهين: من جهة فعل الذنب، والإصرار على الذنب، وشم وجه ثالث من الذم وهو أنّ الله ذمهم على المكر؛ لأن التبييت هو: التدبير ليلاً على وجه الخديعة للحق وأهله، من كلامهم وقولهم، بما يبغضه الله ولا يرضاه من الأقوال المحرمة، ومن الإصرار على ذلك. فقولهم إثم وظلم، وبياتهم على ذلك وإصرارهم عليه إثم آخر، وهذا أبلغ من لو قال: وهو معهم إذ يقولون مالا يرضى من القول.

فعلى العبد التوبة إلى الله من فعل الذنوب والإصرار عليها ؛ فكما أنّ فعلها معصية فالاستمرار عليها ونية فعلها متى سنحت له الفرصة معصية أخرى .

وعلى العبد أن يُسبَيِّت ما يُرضي الله تعالى من الأقوال والأفعال، فيفعل ما يقدر عليه من الخير، وينوي فعل الخير الذي لم يحضر وقته، والمذي لا يعقدر عليه، وبذلك يستحق العبد أن يكون ممن اتبع رضوان الله فيدخل في هذه المعاملة المذكورة في قوله ﴿أَفَمَن اتبَعَ رِضُوانَ اللهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ ﴾ [سورة آل عسمران: آية رضوان الله كمَن باء بِسَخَطٍ مِنَ الله ﴾ [سورة آل عسمران: آية رضوان الله كمَن الله من الله من الله عليها ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبعَ

رِضْوَانَـهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُـهُمْ مِنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ بِاإِذْنِهِ وَيَخْدِهِمُ عَنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ بِاإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمْ ﴾ . [المائدة : آية ١٦] .

180 - 2.51 -

■ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاً مِنْ سَعتَهِ وَكَانَ اللّه وَاسِعاً حَكِياً ﴾ [سورة النساء: آية ١٣٠] في هذه الآية فائدة عظيمة وهي: أنّ العبد عليه أن يعتمد على الله ويرجو فضله وإحسانه ، ويعمل ما أبيح له من الأسباب ، وأنّه اذا انعَلَقَ عليه بابٌ وسببٌ من الأسباب التي قدرها الله لرزقه فلا يتشوش لذلك ، ولا ييأس من فضل الله ، ويعلم أن جميع الأسباب مستندة إلى مسببها ، فيرجو اللذي أغلق عليه هذا الباب أن يفتح له باباً من أبواب الرزق أوسع وأحسن من الباب الأول .

وهذه العبودية من أفضل عبوديات القلب ، وبها يحصل التوكل والكفاية والراحة والطمأنينة .

فهذه المرأةُ المتصلة بزوج ينفق عليها ، ويقوم بمؤنتها ، فإذا حصل لها فرقة منه ، وتوهمت إنقطاع النفقة والكفاية ، فلتلجأ إلى فضل الله ووعده بأنه سيغنيها .

وقال ﴿ يُغْنِي اللَّهُ كُلاً مِنْ سَعته ﴾ ولم يقل يغنيها مع أنّ السياق يدلُّ عليه لئلا يتوهم اختصاصها بهذا الوعد ، وإنها الوعد لها وله ، فالله أوسع وأكثر ولكن هباته وعطاياه تبع لحكمته . ومن الحكمة أنّ من انقطع رجاؤه من المخلوقين ومن كُلِّ سبب واتصل أمله بربه ووثق بوعده ورجا بره فإن الله يغنيه ويقنيه . والله الموفق لمن صلح باطنه وحسنت نيته فيها عند ربه .

# [بن هو الراسخ في العلم ؟]

• الآبة: ١٢٢

■ فصل: الراسخ في العلم الذي مدحه الله هو المتمكن في العلم النافع المزكي للقلوب، ولهذا وصف الله الراسخين في العلم بأنهم يؤمنون بمُحْكم الآيات ومتشابهها، ويردون المتشابه المحتمل للمُحكم الصريح فيؤمنون بها جميعا، ويُنزِلون النصوص الشرعية منازلها ويعلمون أنها كلها من عند الله وأنها كلها حق، وإذا ورد عليهم منها ما ظاهره التعارض اتهموا أفهامهم وعلموا أنها حق لا يتناقض لأنه كله من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً.

وهم دائرًا يتضرعون إلى ربهم في صلاح قلوبهم واستقامتهم وعدم زيغها ويعرفون نعمة الله عليهم بعظيم هدايته وتمام البصيرة التي مَنَّ الله بها عليهم .

ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها أنَّهم يدورون مع الحق أينها كان ويطلبون الحقائق حيثها كانت ولهذا وصف الله الراسخين من أهل الكتاب بأنهم يؤمنون بها أنزل الله على جميع أنبيائه ولا يحملهم الهوى على تكذيب بعض الأنبياء وبعض الحق فقال تعالى ﴿لَكِنِ الرَّاسِخُونَ عِلى السِعْلَم مِنْهُمُم والمؤمنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْولَ إليْكَ وما انْولَ مِنْ

قَبْلِكَ والْمَقِيـمـينَ الـصَّلَاةَ والْــمُؤْتُونَ الـزَّكَوٰةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ والْيَومِ الآخِـرِ أَوْلئِـكَ سَنُوتِيهِــمْ أَجْـرَاً عَظِيمـاً﴾ [النساء : ١٦٢] .

> (سورة المائدة) • الآية: ٩٣

■ قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَىٰ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعمُ وا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اللَّهَ فِيمَا طَعمُ وا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اللَّهَ فَي فَي اللَّهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾ [سورة اللَّهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾ [سورة المائدة: ٩٣].

تأملت في فائدة تكرار التقوى في هذه الآية ثلاث مرات فوقع لي أحد وجهين :

أحدهما: أن الأول للماضي ، والشاني للحال ، والثالث في الستقبل ، وبيان ذلك : أن قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَىٰ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ أنّ جُناح نكرة في سياق النفي فتعم الماضي والمستقبل والحال لأنه نفى الجناح عن المؤمنين مطلقاً ، وهذا النفي العام لا ينطبق إلا على الأحوال الثلاثة ويكون هذا التكرار من مُحترزات القرآن التي يحترز الباري فيها عن كل حالة تقدر وتمكن ، لأنهم لو اتقوا في الماضي أو في الحال أو فيها دون المستقبل لم يصدُق عليهم نفي الجناح ولابد في كل حالة من الأحوال التي تقام فيها التقوى من الإيان والعمل الصالح ، ومن الإيان والإحسان ، يؤيد هذا الاحتمال قوله : ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَينِ فَلَا إِنْ مَ عَلَيْ لِهِ لَمِنَ اتَّقَى وَاتَّقُوا الله ﴾ فلك إنْ التقي وَاتَّقُوا الله ﴾

[سورة البقرة : ٢٠٣] فإن قوله ﴿ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ نظير قوله ﴿ جُنَاحٌ ﴾ ولما كانت هذه الآية لا يتصور فيها الماضي كما هو بَيِّن لأنه شرط وجزاء للمستقبل ويصلح للحال قال ﴿ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ يعني في الحال لمن اتقى الله فيها ، ثم ذكر ما يصلح للمستقبل فقال ﴿ واتّقُوا الله ﴾ فإذا قرنت هذه بتلك بانت لك فائدة التكرار وأنّ ذلك لأجل عموم الأزمنة .

الوجه الثاني: أنّ الأول في مقام الإسلام، والثاني في مقام الإيان، والثالث في مقام الإحسان، والمؤمن لا تكمل تقواه حتى يترك ما حرّم الله ولا يتم إلا بهذه المقامات الثلاث، لأنّ مقام الإسلام يقتضي وجود الأعمال الظاهرة مع الإيمان والتقوى فقال فيها: ﴿إِذَا مَا اتَّـقُوا وَآمَنُـواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾.

ومقام الإيهان لابد فيه من القيام بأركان الإيهان مع التقوى فقال فيه : ﴿ ثُمَّ اتَّقَوا وَآمَنُوا ﴾ .

ومقام الإحسان لابد فيه من القيام بالإحسان مع التقوى فقال فيه : ﴿ ثُمَّ اتَّقَوا وَأَحْسَنُوا ﴾ .

فنفي الجناح العام لا يكون إلا لمن قام بمقامات الدين كلها .

وعلى هذين الوجهين ففي الآية الكريمة من بيان جلالة القرآن وعظمته وإحكام معانيه ورصانتها وعدم اختلالها واختلافها ما يشهد به العبد أنّه كلام الله حقاً وصدقاً وعدلاً ، وأنّه محتو على أعلى رتب

البلاغة التي لا يقاربه فيها أي كلام كان .

وقد يقال أنّ كلا الوجهين مراد لأنّ اللفظ لا يأباه والمعنى مفتقر إليه وطريقة القرآن أن يُحمل على أعمّ الوجوه المناسبة لأنّه تنزيل من حكيم حميد عليم بكل شيء ، والله أعلم بمراده وأسرار كتابه . اللهم ذكّرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعلنا عمن يتلوه حق تلاوته .

(سورة الأنعام) ♦ الأية: ١٥

■ قوله تعالى : ﴿وَأَنْدِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ﴾ [سورة الأنعام : آية ٥١] .

ليس فيه نقص كما توهمه بعضهم وجعل الخوف بمعنى العلم ، وإنها فيه زيادة معنى نفيس وهو: أنه كما كان العلم نوعين: علم لا يشمر العمل بمقتضاه ، وإنها هو حجة على صاحبه وهو غير نافع . وعلم يشمر العمل ، وهو علم المؤمنين بأن الله سيبعثهم ويجازيهم بأعها هم ؛ فأحدث لهم الخوف فخافوا مقام ربهم ، وانتفعوا بنذارة الرسل ، وعلموا أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع ، فهؤلاء النين أمر الله رسوله بنذارتهم ، لأنهم يعرفون قدرها ، ويقومون بحقها ؛ وأما حالة المعرضين الغافلين ، والمعارضين المعاندين، فهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا تذكير لعدم المقتضى والسبب الموجب . وهذا المعنى يأتي بها أشبه هذا الموضع من القرآن والله ولي الإحسان .

• الآبة: ١٥٨ ■ قـولـه تعـالى : ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسَاً . إِيمَانُها ﴾ [الأنعام: ١٥٨] .

فسر النبي ﷺ ذلك بطلوع الشمس من مغربها .

فالأحاديث الصحيحة دلّت على أنّ أول الآيات طلوع الشمس من مغربها . والآية دلّت على أنّ أي آية من آيات الله التي هي مقدمات الساعة وبها يكون الإيان اضطرارياً أتت فإنه لا ينفع الإيان، لأنه إنها ينفع إيان الاختيار وإيان الغيب وإذا أتى بعض الآيات صار الإيان بشهادة واضطرار فلا ينفع . فالآية دلت على التعليل والأحاديث دلت على الأولية والله أعلم .

## [منا هنو الأعراف ؟]

(سدرة الأعراف)

■ الأعراف : موضع بين الجنة والنار يشرف على كل منها ، وليس هو موضع استقرار ، إنّا هو موضع أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم يمكثون فيه مدة كما يشاء الله ثم يدخلون الجنة ؛ وفي ذلك حكم نبّه الله تعالى عليها منها :

١- إنّ هذا منزل به يستدل على كهال عدل الله وحكمته وحمده حيث جعل الله تعالى أسباب الثواب والعقاب تتجاذب وتتعارض ويقاوم بعضها بعضا فحسناتهم منعتهم من النار وسيئاتهم منعتهم الجنة في ذلك الوقت فصاروا وسطاً بين الدارين وفي برزخ بين المحلين لتظهر الحكمة أولاً ثم يأتيها الفضلُ من ذي الفضل العظيم الذي أحاط بالخلق من جميع الوجوه فيغمرها ويكون الحكم له ، ففي هذا تنويع حمده وتصريفه لعباده ما به يَعرِفُ العباد كهاله وكهال اسمائه وصفاته وحكمته وعدله وفضله .

٢ ـ ومنها أنّ حالهم من جملة الأدلة على سعة رحمة الله وأنّ رحمته سبقت غضبه وغلبته بحيث إذا تعارض موجب هذا وموجب هذا صار الحكم قطعا لموجب الرحمة على موجب الغضب . ومما يدل على هذا أنه إذا كان في العبد من موجب الرحمة مثقال ذرة من على هذا أنه إذا كان في العبد من موجب الرحمة مثقال ذرة من

إيهان فإنه لابد أن يصير الحكم له ولو عمل موجب الغضب عَمَلَهُ فالعاقبة لموجب الرحمة .

٣\_ ومنها أنَّ الله إذا أراد أمراً هيأ أسبابه ، فلم قضى تعانى أنهم سيدخلون الجنة جعل الطمع والرجاء في قلوبهم والدعاء أن يجيرهم من النار ولا يجعلهم مع القوم الظالمين على ألسنتهم ، والدعاء مع الرجاء والطمع لا تتخلف عند الإجابة .

٤ - ومنها أنَّ أهل الأعراف جعلهم الله سبباً يُعرف به ما يصير إليه أهل الدارين وما كان عليه أهل الشقاء من النكال والوبال وما عليه أهل الجنة من السرور والغبطة ، ولهذا ذكر الله توبيخهم لرجال يعرفونهم بسيهاهم من أهل النار . . . إلى غير ذلك من الحكم الإلهية فيها يجريه من الأحكام على البرية .

■ قول شعيب عليه السلام: ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءِ عِلْمًا عَلَىٰ اللهِ تَوكَّلْنَا ﴾ [سورة الأعراف: ٨٩] بعد قوله: ﴿ قَدْ إِفْتَرِينَا عَلَىٰ اللهِ كَذِباً إِنْ عُسدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللّهُ مِنْهَا ﴾ [سورة الأعراف: عُسدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللّهُ مِنْهَا ﴾ [سورة الأعراف: آية ٨٩].

من أعظم الأدلة على كمال معرفته بربه ، فإنه أولاً لما بين امتناع عودهم في ملة الكُفّار بحسب ما كان عليه من مِنّة الله عليه بكراهته الشديدة لملتهم واغتباطه بإنجاء الله له منها وأنهم لو عادوا في

• الآية: ٨٩

ملتهم بعد هذا كان من أعظم الافتراء على الله الذي يمتنع غاية الامتناع ممن هذا وصفه وكان هذا الامتناع أثراً عن ما يسر الله له من الأسباب ، استدرك الأمر بعد ذلك وعلم أنّ هذا الامتناع بحسب ما وصلت إليه علوم البشر وأنّ علم الله تعالى محيط بعلومهم فقد يعلمون شيئاً ويخبرون ما يترتب على عملهم مما يكون بحسب حكمة الله تعالى ومع ذلك فالله غالب على أمره ، وقد يتخلف العلم الذي علموه وأثره الذي حكموا به فقال ﴿ إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللّه مُ رَبُّنا كُلّ شَيْء عِلْمًا .

ثمّ لجأ إلى أعظم الأسباب الصادرة من العبد التي بها ينال ما عند الله من خير الدنيا والآخرة ودفع شرورهما وهو التوكل على ربه فقال : ﴿عَلَىٰ اللهِ تَوكَٰلُنَا﴾ .

ثمّ بيّن ثقته التامة بوعد الله له بالنجاة هو وَمَن تَبِعَهُ وهلاك مَن خَـالفـه فقال : ﴿رَبَّنا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الفَاتِحينَ﴾ .

■ الظاهر أنّ قوله تعالى ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آمَنُواْ واتَّقَوْا لَقَرَى آمَنُواْ واتَّقَوْا لَقَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالأَرْضِ ﴾ [سورة الأعراف: آية ٩٦] تفسير لقوله في الآية الأخرى ﴿ لاَ كَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ [سورة المائد: آية ٦٦] فالسهاء منها مادة الأرزاق، والأرض محلها وموضعها.

- 44-

৭২ : ইঠা 🔸

• الآية: ١٤٤

■ فصل: ينبغي لمن طمحت نفسه لما لا قدرة له عليه ، أو غير ممكن في حقه ، وحزنت لعدم حصوله أن يسليها بما أنعم الله به عليه مما حصل له من الخير الإلهي الذي لم يحصل لغيره؛ ولهذا لما طمحت نفس موسى عليه السلام إلى رؤية الله تعالى وطلب ذلك من الله ، فاعلمه الله أن ذلك غير حاصل له في الدنيا وغير ممكن ، سلاه بما أتاه فقال ﴿يا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَىٰ وغير ممكن ، سلاه بما أتاه فقال ﴿يا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَىٰ السَّاكِرِينَ ﴾ السَّرة بي وَبِكَلاَمِسي فَحُذْ مَا آتَيْتُكُ وكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ [سورة الأعراف : آية ١٤٤] .

وكذلك نبه الله رسوله وعباده المؤمنين على هذا المعنى بقوله ﴿أَوْ جَاءُوكُ مُ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ جَاءُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُم﴾ [سورة النساء: آية ٩٠].

فإن النظر إلى هذه الحالة وهو كف أيديهم عن المؤمنين ومسالمتهم بالنسبة إلى الحالة الأخرى وهي أنْ لو شاء الله لسلطهم على المؤمنين فقاتلوهم ، مما يهون بها الأمر . فهم وإن لم يكونوا معاونين للمؤمنين فكذلك لم يكونوا معاونين عليهم أعداءهم .

ومما يشبه هذا أنَّ العبد مأمور أنْ ينظر إلى من دونه في المال ولما يشبه هذا أنَّ العبد مأمور أنْ ينظر إلى من دونه في المال والجاه والعافية ونحوها لا إلى من فوقه ، فإنه أجدر أن لا يزدري نعمة الله عليه . وكذلك إذا ابتُلِيَ ببليَّة فليحمد الله أن لم تكن أعظم من ذلك وليشكر الله إن كانت في بدنه أو ماله لا في دينه . وصاحب هذه الحال مطمئن القلب مستريح النفس صبور شكور .

■ كشيرا ما يـدور عـلى ألـسِنَة الناس : «إذا أَراد الله أمراً هيــأَ (سورة الأنفال) • الآية: ٢٣ ـ أُسبابه» ، دليل ذلك في القرآن قوله ﴿إِذْ يُريكَهُم اللَّهُ فِي مَنَامكَ قَلِيــلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيــراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُــمْ فِــي ٱلْأَمْـــر وَلَكِنَّ الله سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيهِمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ وإذ يُريكُمُوهُمْمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيَنْ كُمْ قَلِيلاً وَيَقُلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللهِ تُمرْجَعُ ٱلْأَمُورُ﴾ [سورة الأنفال : ٤٣ ـ ٤٤] .

٤٤

■ اتفباق المقاصد والاجتماع من أكبر الأسباب لحصول المطالب المهمة ، كما أن اختلاف الإرادات وحصول التنازع من أسباب الفشل وتفويت المصالح ويدل على هذا قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذًا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا واذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً ﴾ [سورة الأنفال: آية ٤٥].

إلى قوله : ﴿ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وتذهب ريتُحُكُمْ واصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَـعَ الصَّابِرِينَ﴾ [سورة الأنفال : آية ٤٦] .

وإذا كان هذا في قتال الأعداء الذي هو أشد الأشياء وأصعبها فغيره من الأمور من باب أولى وأحرى .

 ■ قـوله تعـالى: ﴿لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلاَ ذَمَّةٌ ﴾ [سورة التوبة : (سورة التوية) ♦ الآبة: ٨ آية ٨] وفي الآيـة الأخـرى ﴿لاَ يَـرْقُبُونَ فِـي مُؤْمِن إِلاًّ وَلاَذِمَّة﴾ [سـورة التوبة: آية ١٠] دليل على معاداتهم للصحابة خصوصا وعموماً .

فخصوصاً: لما بينكم وبينهم من العداوة وآثارها .

وعموماً: لإيمانهم . فلم تكن هذه العداوة لهم إلا لأجل الإيمان فهم أعداء الإيمان وأعداء كل مؤمن ﴿وَمَا نَقَـمُواْ مِنْهُمُ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَـزِيزِ الْحَمِيـدِ﴾ [سورة البروج : آية ٨] وهذا هو الاعتداء التام فلذلك حصر الاعتداء فيهم بقوله ﴿وَأَوْلَئِكَ هُمُ المُعْتَدُونَ ﴾ .

• الآنة: ١٢

■ قبوله تعالى : ﴿ وَإِنْ نَّكَثُواْ أَيْسَمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُم لَعَـلَّهُمْ يَنَتَـهُونَ﴾ [سورة التوبة : آية ١٢] أوقع الظاهر وهو قـوله : ﴿ أَئِـمَّةَ الكُفْرِ ﴾ موقع المضمر ، فلم يقل : فقاتلوهم ليدل على الحضِّ على قتالهم وأنهم تمكنوا من الكفر .

ودلُّ على أنَّ بهذه الأشياء يكون الإنسان من أئمة الكفر ؛ وهو: نقض العهود ، والدعوة إلى دين الكفر ، والطعن في دين الإسلام .

ويدل هذا على أنَّ أئمة الإيان ضدهم فهم المؤمنون الملتزمون لشرائع الإيهان الموفون بعهوده الداعون إلى الله الذابون عنه المبطلون لما ناقبضه ظاهراً وباطناً ، وأنَّهم الموثوق بهم ، ومحل القدوة والأمانة ، نسأل الله تعالى من فضله .

• الآية: ٢٨

■ قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [سورة التوبة : آية ٢٨] دليل على أن قـوله تعالى : ﴿وَطَـهِّـرْ بَيْـتِـيَ لِلطَّائِفِينَ﴾ [سورة الحج : آية ٢٦] .

عام لتطهيره من النجاسات الحسية والنجاسات المعنوية .

♦ الآية: ٣٤

■ قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالسَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْسُوالُ النَّاسِ بِالبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَالنَّذِينَ يَكْنِونَ النَّهُ عَن اللهِ عَالَمْ عَن اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَل

ذكر الله فيها جماع الأموال المحرمة ، وأنَّ الآكلين لها صنفان :

أحداهما: من أخذها بغير حقها وأخذ أموال الناس بالباطل من الغصوب ونحوها ، والرشاء ونحوها . .

وتناول من له مستحق يبُذلُ له ويأخذه بحسبِ قيام الوصف به، وليس به فدخل في ذلك مصارف الصدقات والأوقاف والزكوات والكفارات والنفقات ونحو ذلك .

والصنف الثاني: من منع الحق الذي عليه من ديون الله وديون الآدميين وكلاهما أكل للمال بالباطل .

• الآية: ٣٥ ■ قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكوَىٰ بِهِ اللهِ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكوَىٰ بِهَا جِبَاهُ ﴾ مُ وَجُنُ وبُهُمْ وَظُهُ ورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [سورة التوبة : آية ٣٥] .

قال يوم يحمى عليها ولم يقل يوم تحمى في نار جهنم ليدل ذلك على أنها مع حرارة نار جهنم تستعمل لها الآلات المحمية كالمنافيخ ونحوها ، فيضاعف حرها ، ويشتد عذابها .

وذكر المفسرون رحمهم الله تعالى مناسبة لتخصيص كي جباههم وجنوبهم وظهورهم وذلك لأنه إذا جاءهم الفقير السائل صعّر أحدهم بوجهه فإذا أعاد عليه ولاه جنبه فإذا ألحّ عليه ولاه ظهره ، فاختصت هذه الثلاث لذلك جزاء وفاقا .

وظهر لي معنى أولى من هذا وهو أنَّ كي هذه المواضع الشلاثة هي أشدُ على الإنسان من غيرها ، وهي متضمنة لجهاته الأربع الأمام والخلف واليمين والشمال ، وهذه الوجوه التي يخرج منها الإنسان فلما مَنَعُوا الواجب عليهم منعاً تاماً من جميع جهاتهم جُوْزُوا بنقيض مقصودهم ؛ فإن مقصودهم من المنع التَّمَنَّع بتلك الأموال ، وحبصول النعيم بها ، وخوف وحرارة فقدها لو بذلوها ؟ فصار المنع هو عين العـذاب . فلو أنهم أخرجوها وقت الإمكان لسلموا من كيها وفازوا بـأجـرهـا ويدل على هذا المعنى قـوله تعـالى : ﴿هَذَا مَا كَنَزْتُـمُ لِأَنفُسِكُمُ مَ فَذُوتُ وا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ ويدل عليه أيضاً قول النبي عَلَيْهُ: «إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله»(١) وفي اللفظ الآخر: «هم الأخسرون ورب الكعبة» فمن خسارتهم أنهم فاتهم ربح أموالهم وسلامتهم من تبعتها وكيها ؛ ويؤيد هذا : أن المعنى الذي ذكره المفسرون ليس في اللفظ ما يدل عليه ، وليس أيضا لازما لكل مانع ؟ فقد يمنع الفقير والسائل وهو بغير تلك الصفة ، وقد يكون عنده حق واجب لا يطلب ويسأل أن يعطاه فيستحق هذا الجزاء . والله أعلم . (١) جـزء من حديث رواه البخارى في (١١/ ٢٦٠ ـ ٢٦١) ، ومسلم (٧/ ٧٥ ـ ٢٧) .

• الآية: ٣٦ ■ قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُ ورِ عِندَ اللهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَلْبِ اللهِ ﴾ [سورة التوبة: آية ٣٦] دليلٌ على أن هذه الشهور المعروفة قد أَلَهُمَ الله العباد لها وفطرهم عليها ، وأنَّ ذلك موافق لقدره وشرعه ، ويستدلُ بها من قال: إنّ اللغة إلَهامٌ من الله لا اصطلاح اصطلح عليه العقلاء ؛ والله أعلم .

• الآية: ٣٦

■ قوله تعالى : ﴿وقَاتِلُوا الـمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَـمَا يُقَاتِلُونَكُـمْ
 كَافَّةً وَٱعْلَـمُواْ أَنَّ اللَّـهَ مَـعَ الْـمُتَّـقِينَ﴾ [سورة التوبة : آية ٣٦] .

في هذه الآية الكريمة فوائد:

أحدها: وجوب قتال المشركين لأن الأمر الأصل فيه الوجوب .

الثانية: إن ذلك فرض على جميع المؤمنين وهذا مأخوذ من قوله ﴿وقاتلوا﴾ لا من قوله ﴿كافةً﴾ فإن كافه حال المشركين على الصحيح . فخطاب الله للمؤمنين جميعا بقوله ﴿وقاتلوا﴾ يدل على ذلك ، ولكن هذا الغرض على الكفاية على القادر لقوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُواْ كَافَّةً﴾ [سورة التوبة : آية ١٢٢] ، وقوله : ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ﴾ [سورة النور : آية ٢٢] .

الثالثة: إن هذا القتال لجميع المشركين لا يختص به أحد دون أحد .

الرابعة : إن المستكبرين عن عبادة الله من أنواع الملاحدة

والدهرية أولى بالقتال من المشركين .

الخامسة: أنَّ قتالهم مستحق بشرطين: كونهم مشركين، وكونهم مقاتلين. فمتى زال أحد الوصفين لم يقاتلوا. فالمسلم لا يقاتل لوصفه الذي اتصف به من الظلم والمعاصي؛ وإنها يقاتل المفسد منهم كالبغاة والخوارج ونحوهم. وكذلك من لم يقاتل المسلمين من المشركين لا يقاتلون؛ إما لكونه ليس أهلا للقتال كالنساء والأطفال والشيوخ والرهبان ونحوهم، وإما لكونه أخلد للمسلم وأقر بالجزية.

السادسة : فيه دليل أيضا على أن الجزية تقبل من كل مشرك بذلها \_ ولو صح \_ لم يكن من أهل الكتاب [فقط] لهذا العموم ؟ وهذه الفائدة السادسة .

والسابعة: فيه التنبيه على الإخلاص في الجهاد، وأنهم يقاتلون لوجه الله ولكونهم اتصفوا بها يبغضه الله وهو الشرك، فليكن الحامل لكم أيها المؤمنون على قتالهم موافقة ربكم في بغضه وعداوته لهم، لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا.

الثامنة: التهييج للمؤمنين على قتال المشركين، وذلك أنهم يقاتلون المؤمنين كافة، فكل من اتصف بالإيمان: فطبعهم الخبيث معاداته وقتاله لأجل إيمانه، أفلا تقاتلون أيها المؤمنون من كفروا بها جماءكم من الحق وعاندوه وحاربوه ؟! فلتكونوا في عداوتهم متفقين على حربهم جاهدين.

التاسعة : الإجهاز على التحقق بتقوى الله لتنال بذلك معونة الله ومعيته .

العاشرة: إنَّ معية الله نوعان:

١ - عامة: يدخل فيها البر والفاجر كقوله ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلاَّ هُـو رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُو سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَىٰ مِا كَانُواْ ﴾ [سورة مِسَن ذَلِكَ وَلاَ أَكْتُرَ إِلاَّ هُـو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ﴾ [سورة المجادلة: آية ٧] وما أشبهها من الآيات الدالة على كمال العلم والمجازاة.

٢- وخاصة: لمن قام بمحبوبات الله من الإيهان والإحسان والصبر والتقوى كقوله: ﴿وَإِنَّ ٱللهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [سورة العنكبوت: آية ٦٩] و ﴿مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ و ﴿مَعَ اللَّوْمِنينَ ﴾ وهذه المعية تقتضي مع العلم والجزاء الحسن العون والنصرة والتأييد والقرب الخاص.

الحادية عشر: بلغ فيها التنبيه على أسباب الانتصار على الأعداء وهو الاتفاق على قتالهم وعدم المنازعة، والاخلاص لله تعالى، وشدة العداوة التي من لازمها أن يبذل ما يستطاع ويمكن في قتالهم، ويدخل في ذلك إعداد السلاح والخيل والقوة بجميع أنواعها، وكذلك حصول اليقين بمعية الله، والاتصاف بالتقوى، فمتى اجتمعت هذه الأسباب لم يتخلف عنها النصر، وبحسب ما يفوت من النصر،

وبهذا ونحـوه يُعلم أن الشريعـة الإسلامية كاملة من جميع أبوابها منتظمـة لمصالح الدنيا والآخرة وبالله التوفيق .

• الآية: ۲۷

■ قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيء زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يُضَلَّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِؤُاْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ﴾ [سورة التوبة: آية ٣٧].

فيها دلالة على تحريم الحيك المتضمنة تغيير دين الله بإسقاط الواجبات وإحلال المحرمات بالتوصل إلى ذلك بصورة المباح . ووجه هذا أنّ الله تعالى ذُمَّ أهل النسيء وجعل هذا من زيادة كفرهم ، وهم يقدمون شهراً أو يؤخرونه ويبدلون الشهر الحرام بالشهر الحلال وبالعكس ، ويجعلونه العدد الذي يصطلحون عليه ويسمونها بالأشهر الحرم ويتجنبون في يها ما يتجنبون في الأشهر الحرم ، فهم غيروا صورتها وأسائها وعلَّقوا التحريم والتحليل على الصورة والاسم لا على الحقيقة والمعنى ، وهذه الحيل بعينها من غير فرق والله أعلم .

(ســورة يونس) ● الآية: ٩٦

■ توطين النفس على عدم الانقياد للحق لا ينفع معه تذكير ولا وعظ قال تعالى : ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلاَّ يَسْتَمِعُونَ إِلاَّ يَسْتَمِعُونَ إِلاَّ يَسُّعُونَ إِلاَّ رَجُلاً إِلَيْكَ وَإِذْ هُسمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الطَّالِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً ﴾ [سورة الإسراء: آية ٤٧] ، ولهذا يذكر الله المعنى في سياق الإخبار عن عدم إيان الكفار وانقيادهم وإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة فكما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَ هذه الحالة فكما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَ

يُــؤُمِنُونَ وَلَوْ جَـاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَـرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ السورة يونس : آية ٩٦] ويذكر تعالى أن الذي ينتفع بالتذكير هو الذي يطلب الحق والإنصاف فهذا إذا تبين له الحق انقاد له والله أعلم .

(سنورة هود) ♦ الآية: ١٢

■ الداعي إلى الله وإلى دينه له طريق ووسيلة إلى مقصوده ، وله مقصودان . فطريقة الدعوة : بالحق إلى الحق للحق ، فإذا اجتمعت هذه الشلائة بأن كان يدعو بالحق أي : بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ، وكان يدعو إلى الحق وهو : سبيل الله تعالى وصراطه الموصل لسالكه إلى كرامته ، وكانت دعوته للحق أي : غلصاً لله تعالى قاصداً بذلك وجه الله ؛ حصل له أحد المقصودين لا عالة ، هو : ثواب الداعين إلى الله ، وأجر ورثة الرسل بحسب ما قام به من ذلك . وأما المقصود الآخر وهو حصول هداية الخلق وسلوكهم لسبيل الله الذي دعاهم إليه ، فهذا قد يحصل وقد لا يحصل، فليجتهد الداعي في تكميل الدعوة كما تقدم وليستبشر بحصول الأجر والثواب .

وإذا لم يحصل المقصود الثاني وهو هداية الخلق أو حصل منهم معارضة أو أذيَّة له بالقول أو بالفعل فليصبر ويحتسب ، ولا يوجب له ذلك ترك ما ينفعه وهو القيام بالدعوة على وجه الكمال ، ولا يضيق صدره بذلك فتضعف نفسه وتحضره الحسرات ، بل يقوم بجد واجتهاد ولو حصل ما حصل من معارضة العباد . وهذا المعنى تضمنه إرشاد الله بقوله تعالى ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ

وَضَائِتٌ بِهِ صَدرُكَ أَن يَقُولُوا لَولا أُنِزلَ عَلَيهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّهَ إِنَّهَ الله الله عَلَىٰ كُلِّ شَيْء وكِيلٌ [سورة ملك إنسورة هود: آية ١٢] فأمره بالقيام به بجد واجتهاد مكملاً لذلك غير تارك لشيء منه ولا حرج صدره لأذيتهم ؛ وهذه وظيفته التي يُطالب بها فعليه أن يقوم بها ، وأما هداية العباد ومجازاتهم فذلك إلى الله الذي هو على كل شيء وكيل .

(سورة يوسف) • الآية: ٣٣

■ إذا صدق العبد في حبه ما أمر الله به ، وكراهته لما نهي الله عنه ، ويذل جهده في فعل المحبوب وترك المكروه ، واستعان بالله وتضرع إليه في التوفيق لفعل ما يجبه والحفظ مما يكرهه ؛ فإن الله أكرم الأكرمين ولا يخيب عبداً هذا شأنه ولو توالت وتكاثرت الأسباب المعارضة، فإن هذا السبب المجتمع من ثلاثة(١) هذه الأشياء لا يتخلف عنه عند مسببه ، وإنها يأتي العبد النقص من إخلاله بها أو بأحدها ، ولهذا لما اجتهد يوسف الصديق عليه السلام في السلامة من شر مراودة امرأة العزيز ومن أعانها على مرادها ، وصدق في حبه وإيثاره طاعة الله على طاعة النفس ، وتضرع إلى الله تعالى وتوكل عليه في حفظه وصيانته ، استعصم وحفظه الله وصرف عنه السوء والفحشاء فقال عليه السلام ﴿رَبِّ السِّجنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ ٱلجَاهِلِينَ ﴾ [سورة يوسف : آية ٣٣] . فاختار السجن المتضمن للعقوبة والاهانة

<sup>(</sup>١) أي المحبة الصادقة لله بمقتضياتها ، والاستعانة به ، والتضرع إليه .

على مراد النفس الدَّني المشمر للخسران الدايم ، وتَملَّق إلى الله وتضرع في صرف كيدهن واجتهادهن في فتنته ، وفوض الأمر إلى ربه وعلم أن الله إن وكَّلَه إلى نفسه ولم يصرف عنه كيدهن فلابد أن يصبو إليهن ويفعل أفعال الجاهلين لأن هذا طبع النفس إلا من رحم الله .

• الآلة: ٣٩

■ إبطال قبول الخصم قد يكون بإبطال الدليل الذي استدل به ، أو إبطال دلالته على مطلوبه ، وقد يكون بإبطال نفس المقالة التي ينصرها وإفسادها ، وقد يكون بإثبات نقيض ما قاله الخصم قولا ودليلا لأنّ النقيض للشيء متى صحَّ أحدهما بطل الآخر . وقد اجتمعت هذه الأمور في قول يوسف عليه السلام محتجا على صحة التوحيد وإبطال الشرك ﴿ يَا صَاحِبِي السِّجِنِ أَأْرِبَابٌ مُّتَفَرَّفُونَ خَسِيْسٌ أَم ٱللَّهُ ٱلوَاحِدُ ٱلقَهَّارُ . مَا تَعبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسمَاءً سَمَّيتُمُوهَا أَنْتُم وَآبَاؤُكُم مَّا أَنْزِلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ إِن الْحَكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ البِّينُ القَيمُّ وَلَكِنَّ أَكْتُسرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [سورة يوسف: آية ٣٩ ـ ٤٠] فأبطل الشرك وصَوَّر قبحه عقلا ونقلا ، وإنَّ ما يُدعى من دون الله آلهة متفرقة كل فريق يزعم صحة قوله وإبطال الآخر . والحال أنَّـه لا فرق بينها. وأنّ المُشرك فيه شركاء متشاكسون ، وأن هذه المعبودات من دون الله ليس فيها شيء من خصائص الإلهية ، فليس فيها كمال يوجب أن تُعبد لأجله ، ولا فِعال بحيث تنفع وتضر فتُخاف وتُرجى ، إنها

هي أسهاء لا حقائق لها ؛ ومع ذلك ما أنزل الله بها من سلطان على عبادتها فليس في جميع الحجج الصحيحة ما يدل على صحة عبادتها بل اتفقت الحجج والبراهين كلها على إبطالها وفسادها وعلى إثبات العبادة الخالصة لله الواحد الذي انفرد بالوحدانية والكهال المطلق من جميع الوجوه ، الذي ليس له شبيه ولا نظير ولا مقارب وهو القهار لكل شيء فكل شيء تحت قهر الله وناصيته بيد الله ، فالواحد القهار هو الذي يستحق الحب والخضوع والانكسار لعظمته والذل لكبريائه .

• الآبة: ٠٠ الما الله على الإنسان في دفع أسباب التهمة السيئة عن نفسه والعار والفضيحة ليس بعار ؛ بل ذلك من سيم الأخيار ولهذا لم يجب يوسف عليه الصلاة والسلام الداعي حين دعاه إلى الخروج من السجن والحضور عند الملك حتى يتحقق الناس براءة ما قيل فيه ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ٱرجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْئَلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسوَةِ ٱللاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ اسورة يوسف : آية ٥٠] .

(سره المبر) ■ قوله تعالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ •الآية: ٩ [سورة الحجر : آية ٩] الشتملت على فوائد عديدة :

الأولى والثانية : أنّ القرآن كلام الله غير مخلوق ، وأنّ الله تعالى علي على خلقه . وهذا مأخوذ من قوله ﴿ نَرّ لنا الذِّكر ﴾ فإنه نزل به جبريل من الله العزيز العليم ، فكونه نازلاً من عبد الله يدل على علو الله ، وكونه أيضاً من عنده يدل على أنّه كلام الله ، فإنّ الكلام صفة

للمتلكم ونعت من نعوته .

الثالثة: عظمة القرآن ورفعة قدره وعلو شأنه. حيث أخبر تعالى في هذه الآية بها أخبر أنه الذي تولى إنزاله وحفظه ولم يكِل ذلك إلى أحد من خلقه.

الرابعة: أنّ القرآن مشتمل على كل ما يحتاج العباد إليه من أمور الدنيا وأمور الدين ومن الأحوال الظاهرة والباطنة. فإن معنى الذكر: أنه متضمن لتذكير العباد وتنبيههم لكل ما يحتاجون إليه وتتعلق به منافعهم ومصالحهم والأمر كذلك فإنه مشتمل على أمور الدين والدنيا ومصالحها على أكمل وجه وأشمله بحيث لو تذكر الخلق بتذكيره ومشوا على إرشاده لاستقامت لهم جميع الأمور ولاندفعت عنهم الشرور. ولهذا أكثر الله في القرآن من حثّ العباد على الاهتداء به في كل شيء والتَهَكُّر والتَّدَبُر لمعانيه النافعة. ويترتب على هذا المعنى:

الفائدة الخامسة: وهي أنّ من قام بالقرآن وتذكر به كان رضعة له وشرفاً وفخراً وحُسْنَ ذكرٍ وثناء . وبهذا أُوِّلَ قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكرٌ لَّكَ وَلِقَومِكَ ﴾ [سورة الزخرف : آية ٤٤] أي شرف ورفعة لمن تذكر به واستقام عليه .

السادسة: أنّ التذكير بغيره غير مفيد ولا مُجْدِ على صاحبه نفعاً لأنه إذا ثبت وتقرر أنه مادة التذكير لجميع المنافع عُلِم أنّ ما

ناقضه وخالفه فهو بضد هذا الوصف . ولهذا أتى بالألف واللام المفيدة للاستغراق والعموم .

السابعة: أنه أتى بها يوافق العقل الصحيح والفيطر المستقيمة فليس فيه شيء خالف ولا مناقض للمحسوس ولا معاكس للقياس الصحيح ولا مضاد للعدل والقسط والميزان والحق ، لأنّ الله سهاه ذكرا ، والذكر هو الذي يُذكّر العباد ما تقرر من فطرهم السليمة وعقولهم الصحيحة من الحق والحث على الخير والنهي عن الشر ، فهو مُذكّرٌ لهم ما عرفوه مجملاً ولم يهتدوا إلى كثير من تفاصيله . فبه تزداد العقول وتتفتق الأذهان وتزكو الفطر ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى كتاب «موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح» .

الثامثة: أنّ الله تكفل بحفظه حال إنزاله فلا يمكن أن يقربه شيطان فَيُسَغَيِّره ويزيد فيه وينقص ، أو يختلط بغيره ؛ بل نزل به القوي الأمين جبريل على قلب الرسول محمد على القلب الزكي الذكي اللذي هو أكمل قلوب الخلق على الإطلاق وضَمن لرسوله قرآنه وبيانه ﴿فَإِذَا قَرَأْنُهُ فَاتَّبِعُ قُرَآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [سورة القيامة: آية ١٨ ـ ١٩].

التاسعة: وتكفّل الله أيضاً بحفظه بعدما نزل وتقرر ، فأكمله الله تعالى وأكمل به على عباده النعمة ، واستحفظه لهذه الأمة على اختلاف طبقات علمائها وأثمتها ، ووكّلهم به وأتمنهم عليه . فكل

قرن حمل عدو له وأزكياؤه الذين ضمن الله لهم العصمة عند اتفاقهم . ألفاظه ومعانيه غضة طرية لا تغيير فيها ولا تبديل ، وكل من أراد إدخال شيء فيه أو إخراج شيء منه قَيَّضَ الله من يذب عنه ويحفظه وهذا من حفظه ، ويؤيد هذا :

الفائدة العاشرة: أنَّ هذا من أدِلة صدقه وصدق ما اشتمل عليه وصدق من جاء به وهو محمد ﷺ فإنه تعالى خَبَّرَ بأنَّه أنْزلَه وأنّه حافظ له فوقع كما أخبر الله تعالى فصار هذا آيةً وبرهاناً على صدقه وصحة ما جاء به كما يشهد بذلك الواقع .

■ قوله تعالى: ﴿مَا لَهُم بِهِ مِن عِلم وَلاَ لِأَبَائِهِم كَبُرتُ
كَلِسمَةً تَخْرُجُ مِن أَفْوَاهِهِم إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً﴾ [سورة الكهف:
آية ٥] أبطل به قول من زعم أنّ لله ولدا من ثلاثة أوجه بل من أربعة:

(سررة ألكيف) ♦ الآية: ٥

احدها: أنه قول بلا علم ، ومن المعلوم أنَّ القول بلا علم من أعظم المختلقات ، وأن ذلك من الجهالات والضلالات خصوصاً في أعظم المسائل وأهمها وهي مسألة التوحيد وتَفَرُّد الباري جل جلاله بالكمال وتَنَرُّهِ مِ عن كل ما لا يليق بجلاله من أنواع النقائص المنافية لكمال الربوبية وعظمة الإلهية ؛ فنفي عنهم العلم ونفي عنهم التقليد لأهل العلم فلم يقولوا شيئاً يعلمونه ولا اقتدوا بالعالمين ، بل هم وآباؤهم في ضلال مبين .

والوجه الثاني : قسولت : ﴿كَبُسرَت كَلِسمَةً تَخْسرُجُ مِن

أَفْوَاهِهِم أَي عَظُمَت وزادت في الشناعة إلى حدّ يستعجب كيف نطقوا بها وكيف خرجت هذه الكلمة الشنيعة من أفواههم التي وَكَالهُ السَّمَواتُ يَتَفَطَّرنَ مِنْهُ وَتَنشقُ الأَرْضُ وَتَخِرُ الجِبَالُ هَدًا أَنْ دَعَواْ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَداً ﴾ [سورة مريم: آية ٩٠ ـ ٩١] وإنَّا كانت شنيعة جداً لأنها متضمنة لشتم رب العالمين وسبه كما قال في الحديث الصحيح: «شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك أما شتمه أياي فقوله إن في ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفواً أحد الخاسان إلى اتخاذ الصاحبة والولد ومنافات وحدانيته وتفرده بالكمال.

الوجه الثالث: قوله: ﴿إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً﴾ فسجل على أن قوله مهذا هو الكذب الصراح والإفك المبين ، وتأمل كيف ارتقى في إبطاله من وجه يبطله ويفسده إلى وجه آخر يزيد في إبطاله إلى وجه ثالث لا يبقي ريبٌ ولا شكٌ لكل ذي بصيرة في إبطاله ، فنفى العلم بوجوهه وشَنَّع ما قالوه وعظَّمه وأخبر عن مرتبته وأنه قول في أخسً المراتب وأسفلها وهو الكذب والافتراء .

والوجسه الرابع: ما يحصل به من مجموع هذه الأوجمه ، فإن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي : باب قول الله تعالى ﴿وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده﴾ (٢/ ٢٨٧) وكتاب التفسير : سورة (١١٢) تفسير سورة الإخلاص (٨/ ٧٣٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

الهيئة الاجتهاعية يحصل منها أثرٌ ودلالة غير ما حصل لكل وجه على انفراده ، ويحصل بها من تصريح الدلالة ما يتضح به الحق وينجلي ؛ وهكذا كل مسألة عليها عدة أدلة فإنه يحصل بكل دليل على انفراده علم ثم يحصل بالدليل الآخر علم آخر ثم يحصل باجتهاعها علم آخر وهكذا كلما كثرت وتعددت . وبهذا ونحوه يعلم أن المسائل الكبار كمسألة التوحيد وفروعه ، ومسألة المعاد ، ومسألة النبوة ؛ أنَّ من تتبع أدلتها واستقرأ براهينها فإنه يَحْصُلُ له من حق اليقين ومن العلم الكامل فيها مالا يحصل في غيرها من المسائل التي هي دونها . وهذا من أجلً قواعد الإيهان وأفضل العلوم النافعة وأعظم ما يقرب

## [سورة مريم عليها السلام اشتملت على تفاصيل عظيمية من رحمية الله بأوليبائه وأعبدائيه]

■ سورة مريم عليها السلام قد اشتملت على تفاصيل عظيمة من ذكر رحمة الله بأنبيائه وأصفيائه وأحبابه وما مُنَّ عليهم به في الدنيا من نعم الدين والدنيا والنعم الظاهرة والساطنة وما يُكْرِمَهُم به من الذكر الجميل والثناء الحسن ، ووصفهم بأحسن أوصافهم ونعتهم بأشرف نعوتهم ، وما يُكْرِمَهُم به في الآخرة من الثواب والفـضل العظيم . وذكر رحمته أيضا بأعدائه حيث عاملهم بالحلم والصفح وتصريف الآيات لعلهم يرجعون ما عَظُّمَ ما أتوا به من الشرور وعظائم الأمور . ولذلك أكثر الله فيها من ذكر اسمه الرحمن الذي هذه آثاره ومن ذكر الرحمة ، فنسأله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين.

• الآية: ∀

■ قوله تعالى : ﴿ يَا يَحْيَىٰ خُذِ الكِتَابَ بِقُوَّةٍ ﴾ [سورة مريم : آنة ١٢] .

ذكر كثير من المفسرين أنّ تقديره ﴿فَوَهَبْنا لَـهُ يَحْييٰ﴾ وقلنا: ﴿ يَ يَحيَىٰ ﴾ الخ ، ولا يحتاج إلى هذا فإنه صرَّح أولاً بهبته يحيى في قوله : ﴿ يَا زَكَرِيًّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمِ ٱسمُهُ يَحْيَىٰ ﴾ [سورة مريم: آية ٧] فلو ذكر بعد ذلك لكان تكرير لا يحتاج إليه .

• الآية: ٥٩

■ قوله تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلاَةَ وَٱلتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَونَ غَيْاً ﴾ [سورة مريم: آية ٥٩]. [أي]: عذاباً مضاعفاً شديداً.

﴿ النَّبَعُوا الشَّهُواتِ ﴾ بمعنى أرادوها وصارت هي همهم وانقادوا لها وصاروا مطيعين لها فلذلك قال ﴿ النَّبُعُوا ﴾ ولم يقل تناولوا وأكلوا ونحوه لهذا المعنى لأنّ هذا الذم إنها يتناول متبعي الشهوات فمها اشتهت نفوسهم فعلوه على أنه المقصود المتبوع .

ومن المعلوم أنّ النفس من طبعها أنّها أمّارة بالسوء فإذا كان هذا طبعها علم أنّ ذمهم على اتباع الشهوات يدخل فيه المعاصي كلها فلذلك رتّب على هذا العقاب البليغ في قوله : ﴿فَسَوفَ يلُقُونَ غَيّا﴾ فلذلك رتّب على هذا العقاب البليغ في قوله : ﴿فَسَوفَ يلُقُونَ غَيّاً﴾ وهذا بخلاف المؤمن المطبع لله فإنه وإن تناول الشهوات فإنه لا يتبعها ولا تصير أكبر هَمّه ولا مبلغ علمه بل يتناولها على وجه تكون هي تابعة لغيرها لا متبوعة . وخواص المؤمنين يتناولون الشهوات بقصد التوسل بها إلى القربات فتنقلب طاعات ؛ ونظير هذا أنّ الذي تناوله الذم هو اتباع الهوى وهو كونه متبوعاً بأن يتخذ العبد إلهه هواه لا مجرد أن يكون للعبد هوى فكل أحد له هوى ولكنّ المؤمنين كما قال تعالى : ﴿وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ الْمُوكَى فَإِنَّ تعالى : ﴿وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ الْمُوكَى فَإِنَّ

- الآية: ٦٥ قوله تعالى : ﴿رَّبُّ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعبُدْهُ وَأَصْطَبِر لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً﴾ [سورة مريم : آية ٦٥] اشتملت على أصول عظيمة :
- ۱ \_ على توحيد الربوبية وأنه تعالى رب كل شيء وخالفه ورازقه ومدبره .
- Y \_ وعلى توحيد الألوهية والعبادة وأنه تعالى الإله المعبود . وعلى أن ربوبيته موجبة لعبادته وتوحيده ولهذا أتى فيه بإلغاء قوله فاعبده الدالة على السبب أي فكما أنه رب كل شيء فليكن هو المعبود حقا فاعبده .
- ٣- ومنه الاصطبار لعبادته تعالى وهو جهاد النفس وتمرينها وحملها على عبادة الله تعالى فيدخل في هذا أعلى أنواع الصبر وهو : الصبر على الواجبات والمستحبات والصبر عن المحرمات والمكروهات ، بل يدخل في ذلك الصبر على البليات فإن الصبر عليها وعدم تسخطها والرضى عن الله بها من أعظم العبادات الداخلة في قوله : ﴿واصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ﴾ .
- ٤ ـ واشتملت على أنّ الله تعالى كامل الأسماء والصفات ، عظيم المنعوت ، جليل القدر وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا سمي بل قد تفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات .
   ودل على هذا أكبر الأدلة على أنه الذي لا تنبغي العبادة الظاهرة

والباطنة القلبية والبدنية والمالية إلا لوجهه الكريم خالصة مُخلَصة كما خَلُصَ له الكمال والعظمة والكبرياء والمجد والجلال.

٥ ـ ومنها بطلان الشرك عقلا ونقلا فكيف يليق بالعاقل أن يجعل المخلوق الناقص الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشورا نِدًا لمن لا كُفّ له ولا سمي ولا مشابه بوجه من الوجوه فهل هذا إلا من السفه والضلال والجهل المفرط والضرر من كل الوجوه!!

آ - ودلت على أنّ الشرك قد تقرر في العقل قبحه وأنّ التوحيد قد تقرر في العقل حسنه فكما لاسميّ لله فلا أحسن من عبادته وإخلاص العمل له ، ولا أنفع للعبد من ذلك ولا أصلح ولا أزكى . ومن المتقرر شرعاً أنَّ الإحسانَ في عبادة الله تعالى الذي هو سبب كل خير عاجل وآجل بل سبب لأعلى المراتب وأكمل الشواب ، هو كما قال النبي على : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(١) فكلما حقق العبد هذا الأمر كان له نصيب وافر من العبادة بل هو أهم الأمور ، ولهذا أمر النبي على معاذ بن جبل أن يسأل الله تعالى أن يعينه على ذكره وشكره وحسن جبل أن يسأل الله تعالى أن يعينه على ذكره وشكره وحسن

<sup>(</sup>١) جزء من حديث جبريل الطويل المشهور ، أخرجه مسلم في اصحيحه (برقم ٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

عبادته (۱) وهذا أمر يَقِلُ من الخلق من يحققه ويتصف به على وجه الكهال لمشقة ذلك على النفوس فإذا امتثل العبد لأمر ربه بالاصطبار لعبادته وحبس النفس وتوطينها على إحسان العبادة ، خصوصا أفضل العبادات وأعظمها وهي الصلاة ، كها أمر الله بالاصطبار عليها خصوصا فقال : ﴿وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَأَصْرَ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ [سورة طه : آية ١٣٢] استنار قلبه بالإيهان وباشر حلاوته ، فانجذب إلى عبادة الله وإخلاص العمل له ، وعلم أنّ هذا هو الفلاح الدايم والربح المتضاعف الذي لا خصارة فيه فَصَبَّر نفسه قليلا ليستريح بأعظم اللذات طويلا ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

تضمنت التزهيد في الدنيا وأنّ غضارتها وحسنها الذي متع به المترفين ليس لكرامتهم عليه وإنها ذلك للابتلاء . والاختبار لينظر أيهم أحسنُ عملا وأيهم أكمل عقلا ، فإن العاقل هو الذي يؤثر النفيس الباقي على الدَّني الفاني ، ولهذا قال : ﴿ورِزْقُ رَبِّكَ﴾ أي : الذي

<sup>(</sup>١) صحيح \_ أخرجه أحمد في "المسند" (٢٤٤/١ \_ ٢٤٢) وأبو داود (١٥٢٢) والنسائي (٣/٣٥) وغيرهم ،عن معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ أخذ بيد معاذ فقال : "يا معاذ والله إني لأحبك". فقال : «أوصيك أن لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".

أعده للطائعين الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولم يغرهم رونق الدنيا وبهجتها الزائلة بل نظروا إلى باطن ذلك حين نظر الجهال إلى ظاهرها وعرفوا المقصود ومقدار التفاوت ودرجات الأمور، فرزقُ الله لهؤلاء خير وأبقى أي : أكمل في كل صنف من أصناف الكمال وهو مع ذلك باقي لا يزول . وأمّا ما متّع به أهل الدنيا فزهرة الحياة الدنيا تمر سريعا وتذهب جميعاً ، ولهذا نهى الله رسوله أن يمد عينيه إلى ما متع به هؤلاء ومد العين هو التطلع والتشرف لذلك لا مجرد نظر العين وإنها هو نظر القلب ، ولهذا لم يقل ولا تنظر عيناك لا ما متعنا به أزواجاً (الآية) فمد العين متضمن لاستحسان القلب وتطلعه إلى ذلك .

ومثل ذلك قوله ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْخَدَاةِ وَالْحَشِيِّ يُسْرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَينَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحِياةِ الدَّنْيَا ﴾ [سورة الكهف : آية ٢٨] فهذه الآية بينت المراد من تلك الآية وإنّ نظر العين المقرون بإرادة زينة الحياة الدنيا ، ونظير ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَقَد آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِن السَمَانِي وَالقُرْآنَ الْعَظِيمَ لاَ تَسَمُدَّنَّ عَينَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنهُم وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَالْخَرْفَ وَالْعَرْفِي وَلَا تَعْرَفُ وَلَا تَعْمَا أَلَاهُ اللهُ مِن المُثانِي والقرآن العظيم وامتنَّ عليه تعالى على الاغتباط بها آتاه الله من المثاني والقرآن العظيم وامتنَّ عليه بذلك ، وإنه الخير والفضل والرحمة الذي يحقُّ الفرح والسرور به ، بذلك خير مما يجمع أهل الدنيا ويتمتعون به ، وإنها الذين ينظرون فلهذا قال ويغبطون هم المؤمنون الذين لم يغتروا بها اغتر به المعرضون فلهذا قال

﴿وَاخْفُضُ جِنَاحَكَ لِلْـمُـؤُمِنِـينَ﴾ .

- من جهة أنهم اختصوا به ومنعوا غيرهم مع أن الناس فيه سواء .
- ومن جهة أنّ المؤمنين أحقٌ به منهم ، وهذه مرتبة ثانية ، فأباحوه للأبعدين ومنعوه الأقربين ، فإنّ الله أمرَ إبراهيم عليه السلام أن يُطَهِّرَهُ للطائفين والقائمين والرُّكع السجود، فهؤلاء أحق الخلق به لأنّهم حنرب الله وأوليائه وما كان المشركون أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون .

## فائدة عظيمة

## بل هي من أعظم الفوائد على الإطلاق

(ســورة المؤمنون) ● الآية: ١

■ الإيمان هو أعلى الخصال وأشرف المراتب وأكمل المناقب ، بل لا يمكن أن تكون فضيلةً ولا ثواباً إلا بالإيهان وحقوقه ، ولذلك أثنى الله به على خيار خلقه والمصطفين من عباده فقال في كل من نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس وغيرهم من الأنبياء إنه من عبادنا المؤمنين ، فعلل ما حصل لهم من الخيرات وزوال الشرور بإيهانهم .

وقد على الله الفلاح ودخول الجنان على الإيان في قوله: ﴿ وَلَا الْمِانَ عَلَى الإيانَ فِي قوله: ﴿ وَلَا الْمَوْمِنُونَ﴾ [سبورة المؤمنون: آية ١] ثم ذكر صفاتهم الناشئة عن إيانهم ، ثم قال ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الوَارِشُونَ اللّذِينَ يَرِثُونَ الفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [سورة المؤمنون: آية ١٠- ١١] وقال تعالى: ﴿ وَبَشّرِ اللّهِ وَبَشّرِ اللّهُ مِنِينَ ﴾ [سورة يونس: آية ٢٦] وقال: ﴿ أَلاَ إِنَّ أُولِياءَ ٱللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ [سورة يونس: الآيات ٢٦ ـ ٣٣] وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يُدَافِعُ عَنِ الّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ اللّهَ يَدَافِعُ عَنِ الّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ اللّهَ يَدَافِعُ عَنِ الّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ اللّهَ يَدَافِعُ عَنِ الّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ ٱللّهَ يَدَافِعُ عَنِ الّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ اللّهَ عَنِ اللّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ اللّهَ يَدَافِعُ عَنِ اللّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ اللّهَ مَا اللّهِ مَعَ اللّهِ مَا يُحْوَانِ كَفُورٍ ﴾ [سورة الأنفال: آية ٢٩] . وغير ذلك من أللّه مَعَ اللّه مَعَ اللّه وَالسنة الدالة على فضله وفضل أهله وأنّ الخير كله نصوص الكتاب والسنة الدالة على فضله وفضل أهله وأنّ الخير كله

فيه . فعلى العبد الذي يريد نجاة نفسه ويقصد كمالها وفلاحها أن يسعى غباية جهده ويبـذل مـقدوره في هذا الوصف وهو الإيهان علمًا ومعرفةً وعملًا وحالًا ووصفاً وهو كما قال النبي ﷺ: «الإيمان بضْع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذي عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان»(١) فوصفه بأقوال اللسان التي يجبها الله ورسوله وذكر أعلاها بالإحسان إلى عباد الله ، أيّ إحسان كان حتى إماطة الأذي عن طريقهم ، وبأعمال القلوب التي أصلها الحياء فإن من اتصف بالحياء من الله فقد انصبغ قلبه بمعرفة الله وحبه وخوفه ورجائه والتحبب إليه مهما أمكن . وحقيقة هذا أن الإيهان اسم جامع للشرائع الظاهرة والباطنة ، ولأقوال اللسان وأقوال القلب ، وأعمال القلوب ، وأعمال الجوارح وأنّ من قام بهذه الأمور كلها ونصح فيها وأحسنْ كان أكمل الناس إيهاناً ، وأنَّ من نقص منها معرفة وعلما وعملاً وحالاً نقص من إيهانه بقدر ذلك .

والناس في الإيهان درجات متفاوتة فأكملهم من وصل في علوم الإيهان إلى علم البقين وحق البقين ، وفي أعهاله من وفّى مرتبة الإحسان وعبد الله على وجه الحضور والمراقبة ، وفي أحوال الإيهان من كانت آدابه وأخلاقه صبغة لقلبه وحالا غير حائله بل إن عرض له ما يشوش عليه إيهانه بادر بالحال لإزالته ورجع إلى نعته ووصفه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٣٥) (٥٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

﴿ صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَة ﴾ [سورة البقرة: آية ١٣٨] ولهذا قال النبي على «أكملُ المؤمنين إيهاناً أحسنهم خلقاً» (١) فإن لم يتغير إيهانه عند المعارضات كالشهوات والإرادات السيئة وإتيان الأمر خالفاً لمراد النفس كان هذا المؤمن حقا ولهذا قال تعالى ﴿ إِنَّ مَا المُسوّنِ وَنَ اللَّهِ وَرَسُولِ وَ ثُمّ لَهُ يَرْتَابُواْ وَجَاهَدُواْ بِاللهِ وَرَسُولِ وَ ثُمّ لَهُ يَرْتَابُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ أَوْلَكِ فَمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴾ [سورة الحجرات: آية ١٥].

- ولهذا كان من كال الإيان أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك(٢).
- ولهذا أيضا كان إخراج محبوب النفس وهو المال لله تعالى دليلا
   على الإيهان كها قال النبي ﷺ «والصدقة برهان»(٣).

وانظر «صحيح الجامع» للألباني (١٢٣٠) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٥٨/٤) من طريق ابن عياش عن أسير بن عبدالرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال : لقيت رسول الله على فقال في: «يا عقبة بن عامر صِلْ من قطعك وأعطِ من حرمك واعف عمن ظلمك...» الحديث .

وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير فروة بن مجاهد فلم يوثقه غير ابن حبان في «ثقاته» كما بين ذلك الحافظ في «تهذيب التهذيب» (٢٣٨/٨).

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث أخرجه مسلم برقم (٢٢٣) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه ولفظه : «الطهور شطر الإيان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأن أو تملأ ما بين السموات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو قبائع نفسه قمعتقها أو موبقها .

● ولهذا أيضا كان الصبر من الإيهان كالرأس من الجسد .

• ومن علامنات الإيهان منا ذكره الله بقولته: ﴿إِنَّهُ مَا المُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلاَةَ وَمِحمًا رَزَقْنَاهُم يُنفِقُونَ أَوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّاً لَّهُم دُرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهم وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَريم ﴾ [سورة الأنفال: الآيات ٢ ـ ٤] فوصف المؤمنين بأنهم الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خضعت وخشعت وذلت لعظمته وانكسرت لكبريائه فتركت معاصيه وخافت عقابه واطمأنت بذكره ﴿الَّـٰذِينَ آمَـنُواْ وتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذَكْرِ الله أَلاَ بِذَكْرِ الله تَطمئنُ القُلوب ﴿ . وأنهم ﴿إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيهَانَا﴾ أي ازدادوا بها علمًا وبصيرة ورغبة في الخير ورهبة من الشر فنمى الإيمان في قلوبهم وكان إيهانا ناشئاً عن أعظم الأدلة والبيانات كما قالوا: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [سورة آل عمران: آية ١٩٣] وقـالـوا: ﴿رَبُّــنَا إِنَّــنَا سَمِعْنا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَـانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَأَمَنَّا﴾ [سورة آل عمران : آية ١٩٣] وكما قال مؤمنوا الجن : ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ ﴾ [سورة الجن: آية ١٣] فبحسب إيمان العبد يزدادُ إيهانه عند تلاوة كتاب الله والحكمة وهذا أعلى ما يكون من الإيمان ، فإنه إيمانٌ عن أكبر البارهين ، وإيمان على بصيرة ، لا كإيمان

ضعفاء المؤمنين الناشىء عن العادات والتقليد الذي هو عرضة للعوارض والعوائق ، وأما هذا الإيمان فهو إيمان لا تزعزعه الشبهات ولا تعارضه الخيالات بل يزداد مع صاحبه مدى الأوقات .

ووصفهم بتحقيق التوكل عليه ، فأعظم الناس إيهاناً أعظمهم توكلاً على الله خصوصاً التوكل العالي الذي هو الاعتباد التام على الله في تحصيل محابه ومراضيه ودفع مساخطه ، ولهذا يجعل الله التوكل مـلازمـا لـلإيمان في كـشـير مـن الآيات كــقـوله ﴿وَعَلَـىٰ الله فَتَوَكَّـلُواْ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [سورة المائدة : آيمة ٢٣] فالمؤمن حقاً تجده قائمًا بها أمر الله به من الأسباب ، معتمدا على مسببها ومصرفها ، واثقاً بربه لا يقلقه تشوشها ولا يحزنه إتيانها على غير مراده ، قد هدى الله قلبه فاطمأن إلى ربه ورضى به وفوض إليه أمره ﴿وَمَنْ يُـؤُمِنْ باللهِ يَـهْدِ قَلْبَهُ﴾ [سـورة التغـابن : آية ١١] قـد تحقق قوله تعالى : ﴿أَلَّم تَعلمُ أَنَّ الله يَعلُمُ مَا فِي السَماء وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِن ذَلِكَ عَلَىٰ اللهَ يُسيرِ ﴾ [سورة الحج: آية ٧٠] ﴿لِكَسِي لاَ تَأْسُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُم وَلاَ تَفْرَحُوا بِـمَـا آتَاكُم﴾ [سورة الحديد: آية ٢٣] قد رضي بكفاية ربه وسلَّم إليه الأمر ﴿وَمَنْ يَتَوكُّلْ عَلَىٰ الله فَهُـوَ حَسْبُهُ﴾ [سورة الطلاق : آية ٣] .

ووصف المؤمنين حقا في هذه الآية بأنهم ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ

الصَّلاَة ﴾ أي يقيم ونها بقيام مكم لاتها ظاهراً وباطناً ، ﴿ويُوثُونَ الزَكَاة ﴾ فالصلاة فيها الإحسان إلى عباد الله تعالى ، فبحسب إيان العبد يكون قيامه بالصلاة والزكاة اللذين هما أمَّ العبادات وأجلَّها وأعلاها وأعظمها نفعاً وثمرات .

وكـذلـك وصف الله المؤمنين في قـوله ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّـذيهُ هُـمْ فِي صَلاَتِهِم خَاشِعُونَ وَٱلَّذِينَ هُم عَن ٱللَّغُو مُعْرضُونَ وَٱلَّــنِينَ هُــم لِلـزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَٱلَّــنِينَ هُـم لِفُـرُوجِهـم حَافِظُونَ إِلاًّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِم أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَن ٱبْتَغَـىٰ وَرَاء َ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمهُ ٱلعَادُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِــمْ رَاعُونَ وَٱلَّــذِيـنَ هُــمْ عَلَــيْ صَلَوَاتِـهِـم يُحَافِظُونَ أُولَـٰئِـكَ هُــمُ ٱلوَارِثُونَ ﴾ [سورة المؤمنون: آية ١-١٠] فهذه الأوصاف العظيمة بها يكمل الإيمان ويتحقق ، وهو ميزان للخلق ، فالمؤمنون المفلحون أهل الفردوس هم الذين أقاموا الصلاة ظاهراً وباطناً بحقوقها وخشوعها الذي هو لُبُّها ، وآتوا الزكاة المأمور بها ، وحفظوا ألسنتهم من الكلام السيء والفحش ومن لللغو والكلام الباطل ، ولهذا نبه بالأدنى الذي هو اللغو على ما هو أولى منه ؟ فإخبار الله إنهم عن اللغو [معرضون] الذي هو الكلام الذي لا منفعة فيه يدل على أنهم تركوا الكلام المحرم وحفظوا فروجهم عن الحرام لله تعالى . وتمام حفظها حفظ البصر وعدم قربان الفواحش ومقدماتها كما

قـــال تعالى : ﴿ قُلَ لِلمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [سورة النور : آية ٣٠] .

ووصفهم بمراعاة عهودهم وأماناتهم وهذا عام للعهود والأمانات التي بينهم وبين ربهم فإنهم قد عقدوا بينهم وبين ربهم عقد الطاعة والسمع والالتزام ولهذا ذكّرهُم الله بهذا العهد في قوله: ﴿وَاَذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ اللّه نِي وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [سورة المائدة: آية ۷] والعهود والأمانات التي سمِعْنَا وأطعنا لله إلى الله الله الله الله ولين الخلق أن لا ينقضوها وأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها ، ولهذا ذكر النبي على أن علامة الإيهان أن يكون العبد مؤتمنا على الدماء والأموال فقال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»(۱) وقال : «لا يؤمن من لا يأمن

<sup>(</sup>۱) أخرجه المترمذي (۲۷۲۲) والنسائي (۱۰٤/۸ ـ ۱۰۵) والحاكم (۱۰/۱) وابن حبان في دصحيحه ۱۸۰۱) من طرق عن الليث عن ابن عبلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة به مرقوعاً .

وقال الحاكم: "قد اتفقا على إخراج طرف حديث «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ولم يخرجا هذه الزيادة وهي صحيحة على شرط مسلم، ، ووافقه الذهبي .

والجنوء الأول منه أخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٣/١) من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما بلفظ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . . . » وأخرجه مسلم (٤١) عن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما . وفي الباب عن أنس وفيضالة بن عبيد وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين .

جاره بوائقه»(١) ، ووصف المنافق بضد ذلك .

ووصف المؤمنين بالإيهان بجميع الحق الذي نَزَّله الله والرسل المذين أرسلهم الله فقال: ﴿ آمَنَ الرّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رّبِهِ وَالسَمُوْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد وَالسَمُوْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِسَن رُسُلِهِ وَقَالُونَ مَا سَمِ عَنا وَأَطَعْنا غُفْرَانك رَبَّنا وَإِلَيْكَ مِسَن رُسُلِهِ وَقَالُونَ السَمِ عَنا وَأَطَعْنا غُفْرَانك رَبَّنا وَإِلَيْكَ السَمِ مِسَير الله وَقَالُون وصفه أنه الله مصير الله متبع هذاه أينها كان آمن بجميع الإلهية والرسل والتزم الدخول في طاعة الله وطاعة رسوله في كل شيء وسأل الله أن يغفر له ما قصّر فيه وأن يتجاوز عنه اذا قدم عليه .

ومن صفات المؤمنين أنهم يحكمون الله ورسوله في جميع أمورهم :

﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُـؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيماً شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِياً ﴾ [سورة النساء: آية ٦٥].

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أخرجه البخاري (٤٤٣/١٠) من حديث أبي شريح رضي الله عنه، ولفظه: «والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل: ومن يارسول الله ؟ قال: الذي لا يأمن من جاره بوائقه».

وأخرجه مسلم (٤٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه : «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه» .

﴿إِنَّ مَا السَمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَى عَلَى أَمْدِ جَامِعِ لَلَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَثْذِنُوهُ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَثْذِنُونَكَ اللَّذِينَ يَسْتَثْذِنُونَكَ اللَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا السّتَثْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ أُولَئِكَ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا السّتَثَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ أُولَئِكَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ فَأَذَن لَّهِمَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ فَأَذَن لَّهِمَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ فَا أَذَن لَّهُمْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللل

﴿إِنَّهُ وَرَسُولِهِ ﴿إِنَّهُ مَا كَانَ قَوْلَ ٱلسِمُوْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ لِيَسَعْمَ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ لَيَسَعُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَ

﴿ فَإِن تَنَازَعْتُ مِ فِي شَيْءٍ فَسَرُدُّوهُ إِلَى آللهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُسؤمِنُونَ بِٱللهِ وَٱلْمَيْوُمِ ٱلأَخِسِ ذَلِكَ خَيْسُرٌ وَأَحْسَسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [سورة النساء: آية ٥٩].

فالمؤمن أخلص دينه لله واجتهد في الاقتداء برسول الله ولم يقدم على قوله وحكمه قول غيره وحكمه ، بل إذا تبينت له سنة رسول الله لم يعدل عنها إلى غيرها وبحسب تحقيقه لهذين الأصلين يتحقق إيهانه ويقوى يقينه وعرفانه .

ومن صفات المؤمنين أنهم متحابون متوالون متراحمون متعاطفون كما قال تعالى: ﴿وَٱلسَمُوْمِنُونَ وَٱلسَمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضَ لَا قَالَ تعالى: ﴿وَٱلسَمُوْنَ وَٱلسَمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضَ لِللَّهُ وَيُؤْتُونَ لِللَّهُ مِنْ السَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ السَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ السَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ السَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ السَّلَاةَ وَيَوْتُونَ السَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ السَّلَاةَ وَيَوْتُونَ السَّلَاةَ وَيَوْتُونَ اللَّه اللَّه إِنَّ اللَّه الزَّكَاة وَيُطْيِعُونَ ٱللَّه إِنَّ اللَّه الزَّكَاة وَيُطْيِعُونَ ٱللَّه إِنَّ اللَّه الرَّكَاة وَيُطْيِعُونَ ٱللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ ال

عَـزِيزٌ حَكِـيمٌ ﴾ [سورة التوبة : آية ٧١] .

وق ال : ﴿ إِنَّ مَ ا وَلِيُّ كُ مُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ لَا الَّذِينَ يُقِيبُ مُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ [سورة المائدة : آية ٥٥] .

وكما قال النبي على «لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخيه ما يحب لنفسه»(١).

وكلما ازداد الاتصال بقرابة أو جوار أو حق من الحقوق إزداد هذا المعنى وتأكد الإحسان إليه كما قال النبي على في الحديث الصحيح «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١/٥٦ ـ ٥٧) ومسلم (٤٥) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخـاري (١٠/ ٤٤٥) ومسـلم (٤٨) من حـديث أبي شريح الخـزاعي رضي الله عنه .

وفي البـاب عن أبي هريرة وأبي أيوب الأتصـاري رضي الله عنهها .

وقال «من غشنا فليس منا»(١) وقال : «الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»(٢) .

فالمؤمنون يدينون الله بالنصيحة له في عبوديته ، ولكتابه في تعلم وتفَهُممه والعمل به والدعوة لذلك ، ولرسوله في الاجتهاد في متابعته في أقواله وأفعاله وجميع أحواله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم بإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية ومعاونتهم على البر والتقوى وكفّهم عن الإثم والعدوان بحسب القدرة كما قال تعالى في الآية السابقة في وصفهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .

● ومن صفاتهم الحميدة ومناقبهم السديدة ما قاله النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيهان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كها يكره أن يقذف في النار »(٣) فجعل تحقيق الإيهان ووجد حلاوته بكون المحبة لله ولرسوله وتقديمها على سائر المحاب وجعل المحاب تبعا لها ؛ فيحب المرء لما قام به واتصف به من محاب الله وما مَنَّ الله به من الأخلاق الفاضلة

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أخرجه مسلم (١٠١) ولفظه : «من حمل علينا السلام فليس منا ومنه غشنا فليس منا» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

وأخرجه برقم (١٠٢) من حديث أبي هريرة أيضا وفيه قصة بيع التمر وفي الباب عن ابن عمرو وأنس وأبي بردة بن دينار والحارث بن سويد رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (٥٥) من حديث تميم الداري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١/ ٧٢) ومسلم (٤٣) من حديث أنس رضي الله عنه .

فكلها قويت فيه ازدادت محبته له، فتكون محبة المؤمن دائرة مع محبة الله، فيحب الله ورسوله ويحب من يحبه من الأعهال والأشخاص، وتكون كراهته للكفر المضاد للإيهان أعظم من كراهته للنار التي سيقذف فيها، ومثل ذلك قوله ويله «ذاق طعم الإيهان من رضى بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد ويله نبياً»(۱) وقد تقدم قول هرقل: «وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك الإيهان إذا وقر في القلب، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيهان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيهان حين تخالط بشاشته بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيهان حين تخالط بشاشته القلوب» الحديث في صحيح البخاري(۱).

وقال ﷺ: "يا معشر من آمن بلسانهِ ولم يدخل الإيهان قلبه لا تغتابوا المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته (٣) .

● ومن علاماتهم أن الله قد شرح صدورهم للإسلام فانقادوا لشرائعه طوعاً واختياراً ومحبة ، قد اطمأنت لذلك نفوسهم وصاروا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٣٤) من حديث العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲) حَدَيثُ هُرُفُلُ الْطُويلُ أَخْرَجُهُ البَخْـارِيُّ (۱/۳۱\_۳۳) وَمُسَلَمُ (۱۰۳/۱۲ ـ ۲۳) ۱۱۱ نووي) من حديث أبي سفيان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) صحيت ع أخرجه أحمد (٤/٠/٤ ـ ٤٢١ و٤٢٤) وأبو داود (٤٨٨٠) وانظر المحيح الجامم، للألباني (٧٨٦١ ـ ٧٨٦١) .

على بينة من أمرهم فهم يمشون بنورهم بين الناس ، قبال تعالى : ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِّن رَبِّهِ ﴾ [سورة الزمر : آية ٢٢] وقبال : ﴿ فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَبَهْدِينَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ ﴾ [سورة الاتعام : آية ١٢٥] .

وقال على الأولاد على الإيان في القلب اتسع وانشر . قالوا : وهل لذلك علامة يارسول الله ؟ قال: نعم الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله (١) .

ولما قال له حارثه(٢) : اصبحت مؤمناً حقا ، قال : "وما حقيقة إيهانك ؟ قال : عزفت النفس عن الدنيا فأسهرت ليلي واظمأت نهاري ، وكأني انظر إلى عرش ربي بارزاً ، وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها ، وإلى أهل النار في النار يتعاوون فيها ، فقال : عبد نور الله قلبه ، فالزم.

فتحقيق الإيهان علامته سهولة العبادات ، والتلذذ بالمشقات
 في رضى رب الأرض والسموات ، والتصديق التام بالجزاء والعمل

والحرجة ابن دير في الفسيرة ١٨٠٠ - ١٨٠١) من طريق ابو سعيد الاسج حداثا ابن إدريس عن الحسن بن الفرات القزاز عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر قال : قال رسول الله على وذكره مرسلاً .

والحديث ضعف العلامة محمود محمد شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» انظر الآثار (١٣٨٥٢ ـ ١٣٨٥٧) وقال: «هذه أخبار معلولة ضعاف واهية».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في «الإيهان» (ص ٣٧\_ ٣٨\_ رقم ١١٤) ولكنه قمال فيمه : أن رسول الله ﷺ لقي عوف بن مالك فقال وذكره ، ولم يذكر فيه حارثة بن مالك . قال الشيخ الألباني معلقاً عليه : حديث ضعيف مرسل .

بمقتضى هذا اليقين . وكذلك قال الحسن(١) رضي الله عنه : ليس الإيهان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال .

ولهذا من أَجَلِ علاماتهم أنّ الإيهان يصل بهم إلى حد اليقين والمصديقين ، كما قبال تعبالى : ﴿وَاللَّذِينَ امَنُواْ بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ مُم الصّديقين ، كما قبال تعبالى : ﴿وَاللَّذِينَ امَنُواْ بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ مُم الصّدِيقُونَ ﴾ [سورة الحديد : آية ١٩] .

ولما ذكر النبي على ارتفاع غرف الجنة وعلوها العظيم ، قالوا يارسول الله : تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟! فقال : «بلى ، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»(٢) ولهذا كانت الصديقية التي أثنى بها على خواص خلقه هي تكميل مراتب الإيمان علما وعملا ودعوة .

وكما أنّ من تحقيق الإيمان أنْ تكون الأعمال الصالحة مُصَدقة له فمن تحقيقه أيضا أن يكون المؤمن متنزها عن الإثم والفسوق وأنواع المعاصي الداخله في قوله تعالى : ﴿ اللَّهٰ نِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ ٱلأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ [سورة الأنعام: إيمانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ ٱلأَمْنُ وَهُم اللَّهُ اللَّهُ وَذَرُواْ مَا آية ٨٦] وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ امَنُواْ اتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِي مِنَ ٱلرِّبَا إِن كُنتُم مُؤمِنِينَ ﴾ [سورة البقرة : ٢٧٨] .

● ومن موجبات الإيهان : صرف الأموال في مصارفها الشرعية ووضعها، وإقامة الحدود التي حد الله ورسوله، قال تعالى:

<sup>(</sup>١) البصري .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦/ ٣٢٠) ومسلم (٢٨٣١) من حديث أبي سعيد الخدري رضي . الله عنه .

وق الله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُ اَ مِ اثَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِ هِ مَ ارَأْفَ أَ فِي دِينِ آشِ إِن كُنتُ مَ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَ وْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾ [سورة النور: آية ٢].

وقال: ﴿وَحُرْمَ ذِلْكَ عَلَى السَّوْمِنِينَ ﴾ [سورة النور: آية ٣] إلى غير ذلك من النصوص في الكتاب والسنة الدالة على وصف المؤمنين، وأنّ العبد لا يستحق حقيقة الإيهان حتى يتصف بها. وفي الجملة فكل ما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا كان امتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي من مقتضيات الإيهان وموجباته الذي لا يتم إلا بها ؛ فبهذا ونحوه تعرف حقيقة الإيهان الذي جعله الله عنوان السعادة ومادة الفلاح وسبب الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. فنسأله تعالى إيهاناً كاملاً يهدي به قلوبنا إلى معرفته ومجبته والإنابة إليه في كل أمر، وألسنتنا إلى ذكره والشناء عليه ، وجوارحنا إلى طاعته ، قال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ مِن مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى أَمْ ، وألسنتنا إلى ذكره والشناء عليه ، وجوارحنا إلى طاعته ، قال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ وَنْ النَّهُ وَا وَعَمِلُ وا الصَّالَحِاتِ يَهْدِيمٍ مُ رَبُّهُ مْ بِإِيمَانِهِ مُ تَجِرْي مِن تَحْتِهِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّه

• ومن صفاتهم الجليلة أن الله يهديهم إلى الحق في المواطن المستبهات وللصواب في محال المتاهات التي لا تحتملها عقول كثير من الناس ، ويزدادون إيهاناً ويقيناً في المواضع التي يزداد بها غيرهم ريباً وشكاً ، قال تعالى : ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَسْتَحْسِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِم وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً ﴾ ربيه قالمة والبقرة : آية ٢٦] .

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِي إِلاَّ إِنَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَينَسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَينَسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ مَّ يَحْكِمُ اللَّهُ آبَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَيُسَمَّ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَيَنَةً للَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضٌ والقَاسِيةِ قُلُوبُهُم وإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي فِينَةً للَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضٌ والقَاسِيةِ قُلُوبُهُم وإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي فِينَا لَهُ لَيْ اللَّهُ السَحَقُّ مِن رَبِّكَ شَقَاقٍ بَعيدٍ وَلِيَعْلَمَ النَّذِينَ أَوْتُواْ الْعِلْمَ أَنْهُ السَحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُدُومُنُواْ بِهِ فَتُحْبِعَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ اللَّذِينَ آمَنُواْ فَيُ فِي فَلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ اللَّذِينَ آمَنُواْ إِلَيْ مِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَاسَورَة الحَج : الآيات ٥٦ - ١٥٤] .

وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصَحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلاَئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا أَصَحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلاَئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيسْتَيْفِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلكِتَابَ وَيَسْزُدَادَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلكِتَابَ وَيَسْزُدَادَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلكِتَابَ وَيَسْزُدَادَ ٱلَّذِينَ أَوتُواْ ٱلكِتَابَ وَالسَمُوْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضُ وَٱلْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ وَالسَمُوْمِنُونَ وَلِيقُولَ ٱللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضُ وَٱلْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ مِن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا لَلْكَاهُ فِي اللَّهُ مِن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا

يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُـوَ وَمَا هِـيَ إِلاَّ ذِكْـرَىٰ لِلْبَشَـرِ﴾ [سـورة المدثر: آية ٣١] .

وقدال تعدالى : ﴿ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِّسِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُرُ إِلاَّ أُولُواْ ٱلأَلْبَابِ ﴾ [سورة آل عمران : آية ٧] .

فيا معهم من الإيهان واليقين يهديهم إلى الحقائق وأقْوَم الطرائق وأرْشَد الأمور وأصْلَح الأحوال ؛ ولهذا كان القرآن تذكرة ورحمة وبشرى للمؤمنين وقال تعالى : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ هُم بِآياتِ رَبِّهِم يُؤْمِنُونَ ﴾ [سورة المؤمنون : الآيات مُشْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ هُم بِآياتِ رَبِّهِم يُؤْمِنُونَ ﴾ [سورة المؤمنون : الآيات ٥٧ ـ ٥٥] . ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [سورة المنحل : آية ٧٩] ومواضع أخرى.

فلما مسوا في نور إيانهم في ظلمات الجهالات والشرور، وتولاهم مولاهم ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ النَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ والّذِينَ كَفَرُوا أُولِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخِرِجُهُم مِنَ النُّورِ إِلَّذِينَ كَفَرُوا أُولِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخِرِجُهُم مِنَ النُّورِ إِلَّذِينَ كَفَرُوا أُولِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخِرِجُهُم مِنَ النُّورِ إِلَى النَّهُمَاتِ النَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ السورة البقرة: آية ٢٥٧] والله ولي المؤمنين، مشوا في نورهم يوم القيامة ﴿ يَومُ مَنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَبِأَيْمَانِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِم وَبَالِدِينَ فِيها ذَلِكَ الْفَوْدُ الْعَظِيمُ ﴾ [سورة الحديد: آية ١٦].

• الآية: ٨، ٣٣

• الآيتان:

ولما كانت تجارتهم أجل التجارات ، كان ربحها النعيم المقيم في غيرف الجينان ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيهِم تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة الصف: الآيات ١٠].

● ومن صفاتهم أن الله ينزل في قلوبهم السكينة والطمأنينة في مواضع الحرج والقلق قال تعالى: ﴿ هُو اللَّذِي أَنَزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلسَمُونِ لِيَزْدَادُواْ إِيمَانَا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوْاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [سورة الفتح: آية ٤].

■ قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾

[سرورة المؤمنون: آية ٨] أي يكونون لذلك رعاة متعاهدين مجتهدين في كل سبب تقوم به الأمانات والعهود وتكمل وتتم مبعدين عن كل سبب يناقض ذلك وكذلك قوله ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ﴾ [سورة المعارج: آية ٣٣].

■ قـوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُـولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ بِلْحَقِّ الْهَـواءَهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَـوِ اتَبَعَ الْحَقُّ أَهْـواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّـمَواتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِ نَّ بَـلْ أَتَيْـنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن السَّمواتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِ نَّ بَـلْ أَتَيْـنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴾ [سورة المؤمنون: آية ٧١]. دلَّت على أن مخالفتهم للرسول لأجل ما جاء به من الحق مخالف لأهوائهم ، وأن أهواءهم

فاسدة يمتنع أنْ يرد الحق بها يوافقها لأنّ الحق هو صلاح السموات والأرض ومن فيهن ولو وافق الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ، فدلّ هذا على أنّ الحق جاء بها تشهد العقول الصحيحة والفطر المستقيمة بصحته واستقامته واعتداله وكهاله، وأنّ من خالف الحق فلفساد في عقله وانحراف في فطرته ، وأنه اختار الضار على النافع فلهذا قال : ﴿ بَلُ التّه نَاهُم بِذِكْرِهُم فَهُم عَسن فِيكُرِهِم مُعْرِضُونَ ﴾ .

(سورة النور) ♦ الآية: ٢١

■ لولا فضل الله ورحمته لما شَرَع لعباده الأحكام ، ولولا فضله ورحمته لما فصّلها وبينها ، ولولا فضله ورحمته وأنّ الله تواب حكيم لما وضّحَ ما يحتاج إليه العباد ويسَّره غاية التيسير ، ولولا فضله ورحمته لما شرع أسباب التوبة والمغفرة ولما تاب على التائبين ﴿وَلُولا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُم مُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَمَىٰ مِنْكُمْ مِّنْ أَحَد أَبُداً وَلَكِنَّ اللّه يُسْرَكِّي مَنْ يُسَاء وَ اللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ السورة النور : آية ٢١] كما فصل ذلك في صدر سورة النور .

• الآية: ٢٢

■ الإتيان باللفظ العام في قوله ﴿ وَلاَ يَأْتُلِ أُولُواْ الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُسؤْتُواْ أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالسَّكِينَ وَالسَّمَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلاَ تُحبِّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ اللهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلاَ تُحبِّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [سورة النور: آية ٢٢] مع أنها نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين تألى أن لا يُنفق على (مُسْطح) حين شايع أهل الإفك ، مما يُحقق أنّ القرآن العظيم نزل هداية عامة وأنّه يتناول

من لم ينزل عليهم من الأمة ومن نزلت وهم موجودون ومن كان له سبب بنزولها وغيره . وهكذا يقال في جميع الآيات التي نزلت في قضايا جزئية خاصة ولفظها يتناول القضايا الكلية العامة . وبهذا ونحوه تعرف أنّ معرفة أسباب نزول الآيات وإن كان نافعاً فغيره أنفع وأهم منه ، فَتَدَبُّر الألفاظ العامة والخاصة والتأمل في سياق الكلام والاهتام بمعرفة مراد الله بكلامه وتنزيله على الأمور كلها هو الأمر الأهم وهو المقصود ، وهو الذي تعبد الله العباد به ، وهو الذي يحصل به العلم والإيهان . ومما يدل على أنّ معرفة أسباب النزول ليس كمعرفة معنى ما أراد الله بكلامه ، أنه لا يتوقف معرفة معاني القرآن على معرفته عنى ما لإنسان إلى معرفة الصحيح منها في الغالب ، كثيرة مختلفة لا يهتدي الإنسان إلى معرفة الصحيح منها في الغالب ، وكذلك المعتنين بها تضعف معرفتهم بتفسير القرآن كها ينبغي .

ولست أقول أنّ الاعتناء بأسباب النزول ليس بنافع بل هو نافع وقد يتوقف فهم كمال المعنى عليه ، وإنها قولي أن الاعتناء بتدبر الألفاظ والمقاصد هو الأهم . ومع ذلك فإذا عرض للإنسان سبب نزول بعض الآيات ببعض الواقعات فلا يذهب وهمه إليه وحده ، بل يكون مرجعه إلى هذا الأصل الكبير، فيعرف أنّ القضية الجزئية التي نزلت الآية فيها بعض المعنى وفرد من أفراده . فالمعنى قاعدة كلية يدخل فيها أفراد كثيرة ومن جملة تلك الأفراد تلك الصورة . والله المستعان في جميع الأمور ، المرجو لتسهيل كل صعب والإعانة على كل شديد .

• الآية: ۲۷

> ♦ الآية: ٣٣\_ ٣٣

■ قـوله تعالى: ﴿ وَاَنْكِحُوا اللَّهَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عَادِكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَغْفِفِ النَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّىٰ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مَنْ فَضْلِهِ وَالنَّذِينَ يَشْغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ مَن فَضْلِهِ وَالنَّذِينَ يَشْغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ مَن مَالِ اللهِ اللّذِي آتَاكُمْ وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمُ مَ فَلَا اللهِ اللّذِي آتَاكُمْ وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمُ مَا لَكُ اللّهِ اللّذِي اللّهُ اللّذِي اللّهُ اللّذِي اللّهُ اللّذِي اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ إِنْ أَرَدُنْ تَصَحَصُناً لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ الْحَياةِ الذّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِهُنَ عَفُورٌ رَحيمٌ ﴾ [سورة النور: وَمَن يُعْد إِكْراهِهِنَ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴾ [سورة النور: الله ومَن يعْد إكْراهِهِنَ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴾ [سورة النور: الله الله على:

١ ـ الأمر بالسعي بالأسباب المباحة التي ينال بها الرزق كالنكاح
 ونحوه .

٢ ـ وعلى أن من لم يحصل له سعة فليلزم تقوى الله تعالى والكف عن
 محارمه وينتظر فضل الله ورزقه وغناه .

٣ وعلى تحريم السعي بالأسباب المحرمة في قوله ولا تكرهوا فتياتكم
 على البغاء والله أعلم .

(سورة الفرقان) ● الآية: ٥٨

■ لما كان التوكل به حياة الأعمال والأقوال وجميع الأحوال وبه كمالها ، قال تعالى : ﴿ وَتَوكَّلُ عَلَىٰ الحَيّ الّذِي لاَ يمورُتُ ﴾ [سورة الفرقان : آية ٥٨] فأمر بالتوكل والاعتماد على الحي كامل الحياة . فإذا حقق العبد التوكل على الحي الذي لا يموت أحيا الله له أموره كلها وكمّ لها وأتمها . وهذا من المناسبات الحسنة التي ينتفع العبد باستحضارها وثبوتها في قلبه ؛ فنسأل الله تعالى أن يرزقنا توكلا يحيي به قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا وديننا ودنيانا ، ولا يكلنا إلى أنفسنا ، ولا إلى غيره طرفة عين ، ولا أقل من ذلك إنه جواد كريم .

(سورة الشعراء) ♦ الآية: ١٩٧

■ قوله تعالى: ﴿أَوَ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ ﴾ [سورة الشعراء: آية ١٩٧] بدل على أنّ أهل العلم بهم يُعرف الحق من الباطل ، والحلال من الحرام ، فهم الوسائل بين الله وبين عباده ، ولهذا استشهد الله بهم على التوحيد وعلى النبوة وعلى صحة القرآن كما في هذه الآية .

وعلى التوحيد في قوله: ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱللَّائِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ ﴾ [سورة آل عمران: آية ١٨].

وعلى القرآن قوله: ﴿ بَلْ هُو آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أَوْتُواْ ٱلْعِلْمَ ﴾ [سورة العنكبوت: آية ٤٩] وتدل هذه الآيات على

أن العلم الحقيق هو ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وما فرق بين الحق والباطل ، وما سوى ذلك وإن كان صحيحاً فلا يستحق صاحبه أن يكون من أهل العلم الذين أمر الله بالرجوع إليهم ، وإنّا هو من أهل الذكر اللذين قال الله فيهم : ﴿فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكِر إِنْ كُنتُم لا تَعَلّمُونَ ﴾ [سورة النحل : آية ٤٣].

حقيق بمن مَنَّ الله عليهم بشيء من العلم أن يكونوا أسرع الناس انقياداً للحقِّ وأبعد الناس عن الباطل ، ولهذا شدد اللَّهُ الذم بمخالفة هذين الأمرين على أهل العلم كقوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ ٱلكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ ﴾ [سورة النساء: آية ٥١] .

﴿ أَلَكُمْ تَسَرَ إِلَى ٱلَّـذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّسنَ ٱلكِتَابِ يَشْتَـرُونَ ٱلضَّلَالَةَ ﴾ [سورة النساء: آية ٤٤].

﴿ أَلَ مُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ ٱلكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كَتَابِ اللَّهُمْ وَهُ إِلَى كَتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمِم مَعْرِضُونَ ﴾ [سورة آل عمران: آية ٢٣].

■ كُلما ازداد العبد قُربا من الله: بالإيمان به والتحقق بحقائقه ومعرفته بالله ومجبته والإنابة إليه وإخلاص العمل له حصل له الخير والسرور واندفعت عنه أنواع الشرور وزالت عنه المخاوف وسهلت عليه صعاب الأمور. وهذا هو المعنى الذي أراد الله بقوله لموسى:

(سورة النمل) • الآيتان:

11\_1+

﴿ لَا تَـخَـفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْمَناً بَعْدَ سُوء ﴾ [سورة النمل: آية ١٠ ـ ١١] ويدل على هذا قوله ﴿ لَا يَحْافُ لَدَيَّ ﴾ ولم يقل لا يخاف منى أي لا خـوف ينال مَنْ مننتُ عليه بأكمل الحالات وأشرف المراتب وهي الرسالة، ولكل مؤمن نصيب من هذا بحسب مـا قام به من اتباع المرسلين، ويدل أيضا أنّ المراد هذا المعنى العام الحسن الجليل لأن السياق والقرينة تدل عليه دلالة بينة فإن الخوف الصادر من موسى إنها وقع لما رأى عـصاه تهتز كأنها جان فخاف حينئذ من تلك الحية بحسب الطبيعة البشرية فأعلمه الله تعمالي أنَّ هذا محل القرب من الله لا يليق ولا يكون فيه خوف وإنها فيه الأمن التام ولهذا قال في الآية الأخرى: ﴿ أَقْبِلْ وَلاَ تَحَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلآمِنِينَ ﴾ [سورة القصص: آية ٣١] ويدل على هذا المعنى ما دل عليه الاستثناء في قـولـه : ﴿إِلَّا مَـن ظَلَـمَ ثُمَّ بَدُّلَ حُسْنَاً بَعْدَ سُوء فَإِنَّى غَفُورٌ رَحْيمٌ ﴾ فإن الاستثناء ميزان العموم والأصل أن يكون من جنس المستثنى منه فالمعنى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيهَانَهُم بِظُلم أَوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنَ وَهُمْ مُهْتَدِونَ ﴾ [سورة الأنعام: آية ٨٦] فإن ظلموا أنفسهم ثم رجعوا إلى ربهم وبدلوا سيئآتهم حسنات رجعوا إلى مرتبتهم وأزال عنهم الغفور الرحيم موجب الظلم والإساءة والله أعلم.

■ مها تنقلت باكخلْقِ الأحوال وأعطوا الأسباب العظيمة من التَّمكين في الأرض والاقتدار على مصالحها ، فلا بلغوا ولا يبلغون ما بلغه سليان عليه السلام من الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر ،

• الآيات: ۳۸\_ ٤٠ وتجري بأمره رخاء حيث أصاب ، ومن تسخير الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد ، ومن تسهيل الأسباب التي تدرك فيها المطالب ، قال : ﴿قَالَ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عَفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَّا آتِيكَ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عَفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَّا آتِيكَ بِعِمْ قَبْلَ أَن يَرْتَدُ إَلَيْكَ طَرْفُكَ عِندَهُ عِلْمَ مِن الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ عِندَهُ عَلْمَ مَن الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ عِندَهُ عَلَى الله عَدَا مِن فَضْلِ رَبِي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ فَلَدَمًا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ فَلَدَمُ لَهُ وَلِي الله عَلَى اللهُ الله عَلَى الله عَلَى

♦ الآية: ٤٠

■ ما يجري على الأخيار يحصل لهم فيه النفع خصوصاً ، ولغيرهم عموما وهذا من بركة الله لهم وبركته فيهم ومن نصحهم للخلق . ولهذا لما رأى سليهان عليه الصلاة والسلام عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قد أُحضر في أسرع وقت قال : ﴿هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِينَّكُ وَنِ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّ مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَر فَإِنَّ مَا يَشْكُر لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَر فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌ كَرِيمٌ ﴿ [سورة النمل : آية ٤٠] ألا ترى كيف اعترف بفضل الله ، وشكر الله على ذلك ، وأقر لله تعالى بالحكمة ، وأخبر عن كرم الله وسعة غناه ، وكان في ضمن كلامه هذا الحض للعباد على هذه الأمور . ولهذا أتى باللفظ العام ﴿ وَمَن شَكَر ﴾ ،

وإذا تأملت جميع القضايا التي تجري على الأنبياء وأتباعهم وورثتهم وجدتها بهذه الحالة ينتفعون بها وينفع الله بها الخلق بسببهم فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيها أعطانا من نعم الدين والدنيا ، فإن بركة الله لا نهاية لها وجوده لا حدّ له ، والقليل إذا بارك الله فيه صار كثيراً ، ولا قليل في نعم ربنا ، فله الحمد والشكر بجميع أنواعها حمداً على ما له من أنواع الكهالات ، وشكراً على ما أسدى إلى الخلق من الإفضالات والهبات ، بالقلب واللسان والجوارح ، كثيراً طيباً مباركاً فيه .

(ســورة الروم) ● الآية: ٣٣

■ قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُـرٌ دَعَوْا رَبَّهُـم مُنْيِينَ إلَيْهِ ثُـمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيتٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [سورة الروم : آية ٣٣] ونحوها من الآيات التي فيها هذا المعنى .

فإذا كان هذا ثابتاً في أصل الدين ، أنَّ الناس أكثرهم إذا مسهم الشُّر أنابوا إلى الله لعلمهم أنّه كاشف الكربات وحده لا شريك له، وللضرورة التي تضطرهم إليه ، ثم إذا زالت الضرورة عادوا إلى شركهم ، فكذلك الأمر ثابت في فروع الدين وفي سائر الأمور تجد الناس مستجيبين لداعي الغفلة مقيمين على ما يكرهه الله غافلين عن ذكر رجم ودعائهم ، فإذا مستهم نائبة من نوائب المحن أقبلوا إلى ديم متضرعين ، ولكشف ما بهم داعين . فاقبلوا وأنابوا ثم إذا أزال رجم وكشف كربتهم عادوا إلى غفلتهم وغيهم يعمهون ، ونسوا

ما كانوا يدعونه إليه من قبل ، كأنه ما كان . وهذه الحال من أعظم الانحرافات وأشد البليّات التي يبتلى بها العبد . لا يعرف ربه إلا في الضرورة ، وهذه شعبة من شعب الشرك ، ومن كان فيه هذا الأمر ففيه شبه ظاهر من حال المشركين .

وإنها المؤمن الكامل الذي يعرف ربه في السَّرَّاء والضَّرَّاء والغُسر واليُسر فهذا هو العبد على الحقيقة ، وهذا الذي له العاقبة الحسنة ، والسعادة الدائمة ، وهذا الذي يحصل له النجاة من الكروب إذا وقع فيها ، قال تعالى بعدما ذكر عن ذا النون أنه بسبب عبادته في الرخاء عرفه الله في الشدة ﴿فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ المُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْم يَبْعَثُونَ ﴾ [سورة الصافات : آية ١٤٤] .

وقِـــال : ﴿وَنَجَّيْنَاهُ مِـنَ ٱلْغَــمْ وَكَذَلِكَ نُـنجِى الـمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة الأثبياء : آية ٨٨] .

وقال النبي ﷺ «تَعَرَّفُ إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»(١) .

وقريب من هذا المعنى ما ذكر الله من حال المترفين الرَّادين لدعوة المرسلين حيث قال ﴿وكذلك مَا أَرْسَلنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّ لَذَيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ أَثَارِهِم مُقْتَدُونَ ﴾ [سورة الزخرف: آية ٢٣].

<sup>(</sup>١) حـديث صحيح أخرجه أحمـد والترمـذي وابـن أبي عاصم في «السنة» برقم (٣١٦ ، ٣١٧) وانظر تعليق الشيخ الألباني عليه .

فأخبر أنّ السبب في ردِّهم لدعوتهم كونهم مترفين ، فدل على أنّ الترف هو الإنغاس في نعيم الدنيا ولذاتها ، والانكباب عليها ، والتنوع في ما كلها ومشاربها ومراكبها ، والإسراف في ذلك يُحدِثُ في الإنسان خُلُقاً خبيثاً يمنعه من سرعة الانقياد لأمر الله والاستجابة لداعي الله .

وكما أنه ثابت واقع في أصل الدين فإنه واقع أيضا في شرائعه وفروعه ، فكم منع الترف من عبادات ، وكم فوت من قربات ، وكم كان سببا للوقوع في المحرمات ، فإن الترف وكثرة الأرفاه تصير الإنسان شبيها بالأنعام التي ليس لها هم إلا التمتع في الأكل والشرب، وكذلك يرهل البدن ويكسله ويثقله عن الطاعات ، ويُشْغِل القلب في مرادات النفس . ومراداتها كم حملت صاحبها على جمع الأموال من غير حلها ، وحملت النفس على الأشر والبطر والرياء والفخر والخيلاء والاستكثار من قرناء السوء .

وفي الجملة في الترف والسرف من المضار أضعاف أضعاف ما ذكرنا . فعلى العبد أن يكون مقتصداً في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه ، وغير ذلك من حوائجه التي لابد منها ؛ فلا يعلق قلبه إلا بما يحتاجه منها ، ولا يستعمل زيادة عن حاجته ويعود نفسه على ذلك لتتمرن النفس على الأخلاق الجميلة ، ويسلم من كثير من الآفات والشرور المترتبة على الترف . ولهذا لما فتحت الدنيا على المسلمين أيام عمر رضي الله عنه وكثرت الأموال كان رضي الله عنه ينهى المسلمين المسلمين

أشد النهي عن الترف ويأمرهم بالخشونة والاقتصاد الذي به صلاح المعاش والمعاد ، وبالله التوفيق .

■ قوله تعالى : ﴿ فَٱنُظُوْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْيِي اللهِ كَيْفَ يُحْيِي اللهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ اللهُوسَىٰ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ اللهُوسَىٰ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [سورة الروم : آية ٥٠] .

• الآية: ٥٠

فإذا كانت الأرض الخاشعة الخالية من كل نبت إذا أنزل الله عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ، واختلط نبتها وكشرت أصنافه ومنافعه ، جعله الله تعالى من أعظم الأدلة الدالة على سعة رحمته وكمال قدرته وأنه سيحيى الموتى للجزاء ؟ فالدليل في القلب الخالي من العلم والخير حين ينزل الله عليه غيث الوحي فيهتز بالنبات وينبت من كل زوج بهيج من العلوم المختلفة النافعة ، والمعارف الواسعة ، والخير الكشير ، والبر الواسع . والإحسان العزيز، والمحبة لله ورسوله ، وإخلاص الأعمال الظاهرة والباطنة لله وحده لا شريك له ، والخوف والرجاء والتضرع والخشوع لله ، وأنواع العبادات ، وأصناف التقربات ، والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأثمة المسلمين وعامتهم . وغير ذلك من العلوم والأعمال الظاهرة والباطنة ، والفتوحات الربانية مما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، أعظم من الأرض بكثير على سعة رحمة الله وواسع جوده وتنوع هباته وكمال اقتداره وعنزته . وأنه يجيي الموتى للجزاء وأنَّ عنده في الدار الأخرى من الخيرات والفضل ما لا يعلمه أحد غيره .

وقد نبه الله على أنّ حياة القلوب بالوحى بمنزلة حياة الأرض بالغيث وأن القلوب الخالية من الخبر بمنزلة الأرض الخبيثة فقال تعالى ﴿ وَٱلْـبَلَدُ ٱلطَّـيَّبُ يَـخْرُجُ نَبَاتُـهُ بِإِذْنِ رَبِهِ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَـخْـرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴾ [سورة الأعراف: آنة ٥٨ آ .

> (سمورة الأحزاب) ♦ الآية: ٤

■ قـ وله تعالى : ﴿وَٱللَّـهُ يَقُولُ ٱلحَقَّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ﴾ [سورة الأحزاب: آية ٤].

هذه الآية جمعت كل علم صحيح ، وذلك أنَّ العلم : إما مسائل نافعة ، وإما دلائل مصيبة .

فأنفع المسائل: المشتملة على الحق وهو الصدق والعدل والقسط والاستقامة ظاهراً وباطناً .

أهدى الدلائل وأرشدها: ما هدى السبيل الموصل إلى المطالب العالية والمراتب السامية .

فالكتاب والسنة كفيلان بهذين الأمرين على أكمل الوجوه وأتمها وأبينـهـا ومـا ســوى ذلـك فــهــو باطــل وضــلال ﴿فَمَــاذَا بَعْدُ الحَقّ إلاَّ الضَّلاَلُ ﴾ [سورة يونس: آية ٣٢] وما بعد الهداية إلى السبيل المستقيم إلا الهـــداية إلى سبيل الجحــيم ﴿ وَلا يَأْتُــونَــكَ بِمَثَــل إِلَّا جِئْنَاكَ بالحَقّ وأَحْسَنَ تَفْسِيراً﴾ [سورة الفرقان : آية ٣٣] .

(سورة الصافات) • الآية: ٩٩

وقـــال تعـالى : ﴿قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَاً لاَ يَنبَغِي لِي مُلْكَاً لاَ يَنبَغِي لِإِّحَدِ مِّـنْ بَعْدِي﴾ [سـورة ص : آية ٣٥] ، وقد استجاب الله له هذا الدعاء ووقع الأمر .

• الآية: ١٠٣ ■ قـ وله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ [سورة الصافات: آية ١٠٣] .

لما كان قوله أسلما توطينا لنفسه على أمر الله وعزماً مقروناً بالإخلاص والامتشال ، والعزم ربها تخلف عنه الفعل ، ذكر الفعل بقوله : ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ ﴾ فاجتمع العزم والفعل ، ولكن تخلف أثر الفعل وهو وقوع الذبح فذكر تعالى أنه أبدكه بذبح عظيم فداء له .

■ فصل: إذا وفق الحاكم أن يَحكُم بالحق والعلم لا بالجهل والباطل، وبالعدل وحُسن القصد لا بالظلم واتباع الهوى، فقد سلك سبيل الأنبياء، قال تعالى لداود ﴿ يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَأَحْكُ مَ بَيْنَ النَّاسِ بَالْحَقِّ وَلا تَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن

. [VY

سَبِيلِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱللهِ إِنَّ ٱللهِ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ﴾ [سورة ص: آية ٢٦] .

(سرة الير) على على : ﴿ وَيُنْجِيّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ بَمَفَازَتِهِمْ لاَ اللّهِ: ١١ يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوءُ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [سورة الزمر: آية ٦١]. فوعد الله المتقبن بنفي العذاب عنهم ظاهراً وباطناً ، كما أثبتَ لهم في آخر السورة النعيم ظاهراً وباطناً من قوله : ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ رَبَّهُمْ إِلَى السورة النعيم ظاهراً وباطناً من قوله : ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ رَبَّهُمْ إِلَى السَّحِرَةُ النعيم ظاهراً وباطناً من قوله : ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ رَبَّهُمْ إِلَى السَّحِرَةُ النعيم طَاهراً وباطناً من قوله : ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱلَّهُ وَاللَّهُمُ اللّهِ مَا اللّهُ مَا مُلْمَا عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ [سورة الزمر: آية خَرَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ [سورة الزمر: آية

(سورة غافر) • الآية: ٢

■ إن قُلتَ : إن الله أخبر في غير موضع أنه لا يهدي القوم الطالمين ، ولا يهدي القوم الفاسقين والقوم الكافرين والمجرمين ونحوهم والواقع أنّه هدى كثير من الظالمين والفاسقين والقوم الكافرين والمجرمين مع أنّ قوله صدق وحق لا يخالفه الواقع أبداً .

فالجواب: إن الذي أخبر أنه لا يهديهم هم الذين حقت عليهم الشقوة وكلمة العذاب، فإنها إذا حقت وتحققت وثبتت ووجبت فإن هذا لا يتغير ولا يتبدل، قال تعالى ﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَىٰ النَّارِ﴾ [سورة غافر: آية ٦]. عَلَىٰ النَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [سورة غافر: آية ٦]. ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلَمَةُ رَبِّكَ عَلَىٰ اللَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ عَلَيهِم كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَىٰ الَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ [سورة يونس: آية ٣٣]، ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيهِم كَلِمَةُ رَبِّكَ

لا يسؤمنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُم كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ السورة يونس: الآيات ٩٦ ـ ٩٧] وغير ذلك من الآيات الدالات على هذا المعنى وهؤلاء هم الذين اقتضت حكمة الله تعالى إنه لا يهديهم لكونهم لا يصلحون للهداية ولا تليق بهم ﴿ فَلُوْ عَلِمَ فِيهِم عَيْسُمُ لَتُولُوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ [سورة خَيْسراً لأسمَعَهُم وَلَوْ أسمعَهُم لتَولُوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ [سورة الأنفال: آية ٢٣] وهم الذين مردوا على أسباب الشقاء ورضوها واختاروها على الهدى.

وأما من سبقت لهم من الله الحسنى فإنّ الله تعالى يهديهم ولو جرى منهم ما جرى فإنه تعالى هدى كثيراً من أثمة الكفر المحاربين له ولرسوله وكتبه فصاروا من المهتدين والله عليم حكيم .

فالذين أخبر عنهم أنه لا يهديهم هم الذين حقّت عليهم الشقوة، والذين هداهم هم الذين سبقت لهم منه الحسنى، فصار النفي واقعاً على شيء، ووقوع الهداية واقع على شيء آخر فلم يحصل تناقض ولله الحمد.

■ قائدة: وهي في الحقيقة تابعة للإيراد السابق في إخبار الله أنّه لا يهدي الطالمين والكافرين ونحوهم مع أنّه وقع منه هداية لمن اتصف بذلك الوصف ، وجوابه السابق وهو أنَّ النفي واقع على من حقّ عليه أنّه مجرم من أهل النار ، وأنّ الهداية الحاصلة لمن لم يكن كذلك . ثم تبين لي في يومي هذا وتوضح ، معنى مازال مشكلاً علي

حتى وضَّحه الله وله الحمد ، وهو حلُّ هذه الآية الكريمة : ﴿وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْـهِـمْ أَخْرَجْنَا لَـهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلأَرْضِ تُكَـلِّـمُهُمْ أَنَّ الـنَّاسَ كَانُواْ بَأَيَاتِنَا لاَ يُوقِنُونَ﴾ [ســورة النمل : آية ٨٢] . وإنها تقرير للآية التي قبلها فإن الله تعالى قال لرسوله مسليا بعدم إيهان المعاندين وأنَّ هذا لا يضرُ الحقَّ شيئاً ﴿إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ ٱلـمَوْتَىٰ وَلاَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَدِي ٱلعُمْي عَن ضَلاَلَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [سورة النمل : ٨٠ ـ ٨١] فلم بين له أنَّ اجتهاده عليه في هداية الضالين إنها ينتـفـع بــه ويسـمعه سَمْـعَ قبول وإنقـياد ﴿مَــن يُؤْمِـنُ بِآيَــاتِـنَا فَـــهُــمْ مُسْلَمُونَ ﴾ ، وأما الموتى الذين ليس في قلوبهم أدنى حياة لطلب الحق فكما أنّ صوتك لا تُسمع به الأموات موتاً حِسِّيًّا ، فصوتك أيضا في الدعوة والإرشاد لا تسمع به موتى القلوب ولا الصُمَّ المُعرضين المُدبِرين عن الحق ، ولا الذين صار العمى لهم وصفا والغي لهم نعتا فهؤلاء هم الذين ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ، وهؤلاء هم الذين حقّ عليهم القول ، وإذا حق القول على الأشقياء لم تنفعهم الآيات المسموعة والتذكير ، كما لا تنفعهم الآيات التي يصير الإيمان عندها اضطرارياً وهي الآيات الكبار التي تكون مقدمة الساعة ، فإنها إذا طلعت الشمس من مغربها ﴿لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنتُ مِن قَبُّلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِها خَيْراً ﴾ [سورة الأنعام: آية ١٥٨] حينئذ حق القول على الأشقياء أنهم لا

يىزالون على شقائهم ، فَيُخرج لهم دابَّة من الأرض تُكلِّمُهُم وتبين المسلم من الكافر فالقول إذا حُق لا يتغير ولا يتبدل ويحصل اليأس من إيان الكافرين ولو كانت الآيات أكبر الآيات فالآية تقرر ما قبلها وتدل على العلة الجامعة وهي أنَّ من حَقَّ عليه القول لو جاءته كل آيةٍ لم يؤمن حتى يرى العذاب الأليم والله أعلم .

(سورة الأحقاف) • الآية: ٣٥

■ فصل: العزم الذي مدح الله به خيار خلقه كقوله ﴿ فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ ٱلرِّسُلِ ﴾ [سورة الأحقاف: آية ٣٥]. هو قوة الإرادة وجزمها على الإستمرار على أمر الله ، والهمة التي لا تني ولا تفتر في طلب رضوان الله ، وحسن معاملته ، وتوطين النفس على عدم التقصير في شيء من حقوق الله ؛ ولذلك لام الله آدم عليه السلام بعدم استمراره على الأمر ، وحصول الاغترار منه لعدوه بأكل الشجرة التي عهد الله له بالامتناع من أكلها ، فقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ عَلَى اللهِ وَلَلَهُ عَرْما ﴾ [سورة طه: آية ١١٥] فحصول الفتور وفلتات التقصير مناف كال العزم ؛ ولهذا لم يكن كال هذا الوصف إلا لمن بلغوا الدرجة العالية في الفضائل .

والنقص إنها يصيب العبد من أحد أمرين:

١ ــ إما من عدم عزمه على الرشد الذي هو الخير .

٢ ـ وإما من عدم ثباته واستمراره على عزمه .

ولهذا كان دعاء النبي على «اللهم إني أسألك الشبات في الأمر ، والعزيمة على الرشد»(١) من أنفع الأدعية وأجمعها للخيرات ، فمن أعانه الله على نية الرشد والعزيمة عليها ، والثبات والاستمرار ، فقد حصل له أكبر أسباب السعادة .

والناس في هذا المقام درجات بحسب قيامهم بهذين الأمرين .

وحسب ذي الفضل فضلا أن تكون العزيمة على الرشد وصفه وآثارها من العلم والعمل نعته ، وإذا حصل له نوع فتور وخلل في هذا المأمور ، رجع إلى أصله وأخبته ، وداوى هذا الداء بالتذكر والاستغفار . قال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُم طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ السورة الأعراف : آية ٢٠١] الشَّيْطَانِ تَذَكّروا الخلل الذي دخل عليهم من الشيطان ، والنقص الذي أي تذكروا الخلل الذي دخل عليهم من الشيطان ، والنقص الذي حصل لهم به الخسران ، فأبصروا ذلك ، فبادروا إلى سده ، والعود إلى ما عودهم وليتهم من لزوم الصراط المستقيم . نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه آمين .

■ الإخلاص شه تعالى أعظم الأسباب لعون الله للعبد على جميع أموره ، ولشبات قلبه وعدم انزعاجه عند المقلقات والشدائد . قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ يَنصُرُكُمْ وَيَثُبِّتْ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان في الصحيحه برقم (٩٣٥) بسند ضعيف وأنظر تعليق الشيخ شعيب الأرنـ وط عليه . وأنظر الكلم الطيب، (١٠٤) وتعليق الشيخ الألباني عليه .

أَقْدَامَكُمْ ﴾ [سورة محمد: آية ٧] أي إذا كان قصدكم في جهاد الأعداء نصر الله وأن تكون كلمته هي العليا، نصركم الله على أعدائكم وثبّت أقدامكم في مواطن اللقاء. فالنصر سبب خارجي وتشبيت الأقدام سبب داخلي وبهذين الأمرين يتم الأمر.

♦ الآية: ١٧

■ كهال العبد في تمام النعمتين: نعمة الدين ونعمة الدنيا، فيهها تحصل السعادة العاجلة والآجلة؛ فنعمة الدين: بالعلم الهادي إلى الصراط المستقيم، وبتقوى الله التي هي امتثال أمره واجتناب نهيه.

ونعمة الدنيا: بأن ينقطع العبد عن رجاء المخلوقين والافتقار إليهم ، ويرزقه الله العفة عن القبائح ثم يغنيه بالحياة الطيبة والخير الذي يكون عوناً له على عبادة ربه . قال تعالى : ﴿وَالَّـذِينَ الْمُتَدَواْ وَالَّهُ مِنْ مُدَى وَآتَاهُم تَقُواهُم ﴿ [سورة محمد : آية ١٧] . وقال تعالى : ﴿وليستعفِف الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّىٰ يُغْنِيمُهُم اللّه مِن فَضْلِه ﴾ [سورة النور : آية ٣٣] وقد تضمن هذه الأمور من فضله ﴾ [سورة النور : آية ٣٣] وقد تضمن هذه الأمور الأربعة الدعاء الذي ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه كان يدعو بهذا الدعاء «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى»(١) .

(سورة للجادلة) • الآية: ١١

■ قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي السَّمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنْشُرُواْ فَي اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ فَانْشُرُواْ يَرْفَعِ اللَّهُ ٱللَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧/ ٤٠ ـ ١١ نووي) من حـديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه .

دَرَجَاتٍ وَٱللَّـهُ بِـمَـا تَعْمَلُونَ خَبِـيْرٍ ﴾ [ســورة المجادلة : آية ١١] .

فيها فضيلة التأدب بالآداب الشرعية ورفعتها عند الله ولو ظنها الإنسان منقصة ، فليس النقص غير الإخلال بآداب الله لعباده .

ومن الفوائد: ايقاع الظاهر موقع المضمر في هذه الآية حيث قال: ﴿ يَرَفِعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ مُنْكُم وَ اللَّذِينَ أُوتُواْ العِلمَ دَرَجَاتٍ ﴾ ولم يقل يرفعكم ليدلُّ ذلك على فضيلة الإيهان والعلم عموماً ، وأنّ بها تحصل الرفعة في الدنيا والآخرة ، ويدل على أنّ من ثمرات العلم والإيهان سرعة الانقياد لأمر الله ، وأنّ هذه الآداب ونحوها إنّها تنفع صاحبها ويحصل له بها الثواب إذا كانت صادرة عن العلم والإيهان ، وهو أن تكون خالصة لوجه الله لا لغير ذلك من المقاصد .

■ قسوله تعالى: ﴿ هُو اللَّذِي أَخَرَجَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِسن دِيارِهِم لِأَوَّلِ الْخَشْرِ مَا ظَنَتُم أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ الْكِتَابِ مِسن دِيارِهِم لَوْنَهُم مِّنَ اللّهِ فَأَتَاهُم اللّه مِنْ حَيْثُ لَمْ النّه مَا يَخْرِبُونَ بيُوتَهُم بَأَيْدِيهم يَخْرِبُونَ بيُوتَهُم بَأَيْدِيهم وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ﴾ [سورة الحشر: آية وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ﴾ [سورة الحشر: آية الله على المناس وظنوا أن أمر الإفرنج الغربيين الآن سيظهر وسيدوم وأن أهل الإيمان لا قيام هم وأنهم لابُدَّ مغلوبون وأعداؤهم لابد غالبون ، وسبب هذا نظرهم إلى الأسباب المُذركة بالحس

(سورة الحشر) ● الآية: ٢

وقَصَرُوا النظر عليها ولم يقع في قلوبهم أنَّ وراء الأسباب المُشَاهَدَة أسبابا غيبية أقوى منها وأمورا إلهية لا تُعارض ولا تُهانع وآفات تطري وقوات تزول وضعفا يزول وأموراً لا تدخل تحت الحساب . فـهـؤلاء أهل الكتــاب ذوو القــوة والشوكة قد غَـرَّتهم أنفسهم وظنوا أنَّ حصونهم مانعتهُم وأنهم يمتنعون فيها ، ولم يخطر في قلوب المؤمنين خروجهم منها حتى جاءهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون واستولى عليهم الضعف والخراب من حيث لا يشعرون وللكافرين أمثالها . فالمؤمن حقا هو الذي ينظر إلى قُدَر الله وقضائه ومَالَهُ من العزة والقدرة ويعلم أنَّ هذا لا تعارضه الأسباب وإنْ عَظُمَت ، وأنَّ نُـمُو الأسباب ونتاجها إذا لم يعارضها القدر ، فإذا جاء القدر اضمحل عذره كل شيء ، ولكنَّ الأسباب محل حكمة الله وأمره ، فأمرك المؤمنين بالاستعداد لعدوهم ظاهراً وباطناً ، فإذا فعلوا المأمور ساعدهم المقدور.

■ قــولـه تعــالى : ﴿وَٱلَّـذِينَ تَبَوَّءُو ٱلَّذَارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ
يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴿ [سورة الحشر : آية ٩] لا يمكن أن
تكون القبلية في قوله ﴿مِنْ قَبْلِهِم ﴾ راجعة إلى الدار دون الإيمان
لأنّ اللفظ لا يساعد على هذا لأنّ الوصف بالجار والمجرور ولا يصلح
إلا أن يعود على المعطوف والمعطوف عليه ، فإلى أين يعود وقد علم
وتقرر أنّ المهاجرين قد تقدم إيمان كثير منهم على الأنصار ؟

• الآية: ٩

فالجواب: أنّ هذا عائد إلى الدار والإيهان على اللفظ المصرح به وهو التبوء والاستقرار، ومعنى هذا أن أهل الإيهان لهم حال تبوء وتمكين يتمكنون فيه من إقامة دينهم وقيامهم في أنفسهم وفي غيرهم، ولهم حال وجود للإيهان منهم دون تمكين، فلم يحصل التمكين إلا بعدما هاجروا إلى المدينة وصار لهم دار إسلام وأما قبل ذلك فهم وإن كانوا مؤمنين لكنهم في حالة ذلة وقلة محكومون مقهورون خائفون على أنفسهم، وبهذا يتبين المعنى.

## (سورة الصف) **التجارة نوعان**:

• الآية: ١٠

احدهما: تجارة ربحها الجنات وأنواع الكرامات وصنوف اللذات وهي تجارة الإيهان والجهاد في سبيل الله قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللذات وهي تجارة الإيهان والجهاد في سبيل الله قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُم مَ عَلَى تِحَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيم تُومِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فَرُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فَلْكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة الصف: آية ١٠].

فهؤلاء هم الرابحون حقا وهم الذين تحققوا بالإيان ظاهراً وباطناً فاجتهدوا في علوم الإيان ومعارف الإيان في أعاله الباطنة كمحبة الله ورسوله وخشية الله وخوفه ورجائه ، وفي أعاله الظاهرة : كالأعال البدنية والمالية والمركبة منها ، وجاهدوا أنفسهم على هذا وجاهدوا أعداء الله بالحجة والبرهان والسيف والسنان .

وثانيهما: تجارة ربحها الخسران وأصناف الحسرات وهي كل تجارة مُشغِلة عن طاعة الله ومُفَوتة لتلك التجارة الرابحة ، قال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأُواْ تِسجَارةً أَوْ لَسهُوا النفضُواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قِلْ مَا عِندَ الله خَيْرُ مِن اللَّهُ هُو وَمِسنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿ مَا عِندَ الله خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ السورة الجمعة : آية ١١] وكم في القرآن من مدح تلك التجارة والحث عليها والثناء على أهلها ومن ذم التجارة الأسرى والزجر عنها والذم لأهلها.

وأهل التجارة الرابحة اذا اشتغلوا بتجارة المعاش لم تكن قاطعة لهم عن تجارتهم بل ربها كانت عونا لهم عليها إذا أحسنوا فيها النية وسلموا من المكاسب الرَّدِيَّة وأخذوا منها مقدار الحاجة ، قال تعالى: ﴿ رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِ مُ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ السَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ﴾ [سورة النور : آية ٣٧] فلم يقل أنهم لا يَتَجرون ولا يبيعون بل أخبر أنهم لو فعلوا ذلك لم يشغلهم عن المقصود وهو ذكر الله وأمهات العبادات .

وعطف البيع على التجارة وإن كان البيع داخلا فيها لأنه أعظم الأسباب التي تحصل بها التجارة وأنواع المكاسب وأبركها والله أعلم .

■ كل من قام بحق أو دعا إليه أو سعى في إنكار منكر وإبطال باطل وجبت معاونته ومساعدته على ذلك وهو داخل في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيْسُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ أَنْصَارَ ٱلله ﴾ [سورة الصف : آية ١٤] .

• الآية: ١٤

ودلت هذه الآية ونحوها باللزوم على الأمر بالسعي بالأسباب التي تتم بها نصرة الحق كالتعلم والتعليم للعلوم النافعة ونحوها .

(سورة المعارج) • الآية: ١١

■ قوله تعالى: ﴿ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفَتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذِ

بِبَنِيهِ ﴾ [سورة المعارج: آية ١١]، فيه أنّ غير المجرم لا يودُّ ذلكُ
لأنه قد افتدى في الدنيا من عذاب يومئذ بالتقوى والإيهان، وإنها هو
في هذا اليوم لا يجزنه الفزع الأكبر ويأمل اجتهاعه بمن صلح من آبائه
وأبنائه وأحبابه في جنات النعيم.

(سورة المدثر) ● الآية: ١و٢

■ قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾ [سورة المدثر : الآيات ١ ـ ٢] نبه الله تعالى فيها على حال رسوله وكماله، وإتمام نعمة الله عليه ، وكم بين ابتداء أمره وانزعاجه من الوحي وتدثره من شدة ما لقي وبين آخر أمره حين أتم الله أموره كلها ، ولهذا أمره بتكميل نفسه وتكميل غيره وأرشده إلى ما ينال به ذلك وهو القيام التام على وجه المنشاط والتعظيم لربه وتكبيره في باطنه وتطهير أعماله وثيابه المظاهرة وترك كل شر ودنس واستعمال روح الأعمال وهو الاخلاص في كل شيء حتى في العطاء فلهذا قال ﴿ وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكُشِرُ ﴾ [سورة المدثر : آية ٢] .

ثم أرشده إلى ما يعينه على كل الأمور وهو الصبر لوجه الله فقال ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِر﴾ [سورة المدثر: آية ٧]، ثم تكفل له بحفظه من الأعداء وحفظ ما جاء به بتوعدهم بالعذاب خصوصا

لأكبرهم عنادا وأعظمهم عداوة وهذا تمام النعمة .

الآية: ٣٨ ■ فصل قوله تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِـمَا كَسَبَـتْ رَهِينَـةٌ ﴾ [سورة المدثر : آية ٣٨] .

أي كل نفس مرتهنة محبوسة ومُوثَقة بكسبها السيء وحبسها في العنداب السيء ، وذلك لأنَّ الجزاء من جنس العمل ، فكما حَبس المحرمون ما لديهم لله ولخلقه من الحقوق اللازمة فلم يؤدوا الصلاة التي هي أكبر العبادات المتضمنة للإخلاص للمعبود ، ولا أطعموا المساكين من الحق الذي أوجبه الله لهم في أموالهم ، ولا حَبسوا نفوسهم على ما شَرَع وقيدوها بقيود الدين بل أطلقوها فيها شاءوا من المرادات الفاسدة فخاضوا بالباطل مع الخائضين ، ولا صَدَّقوا ربهم ورسله مع تواتر الآيات بل كانوا يكذِّبون بيوم الدين فلذلك حُبسوا في هذا المحبس الفظيع وأُدخلوا في سَقَر .

ولما كان أصحاب اليمين قد حبسوا نفوسهم في الدنيا على شرع الله تصديقاً وعملا ، وأطلقوا السنتهم وجوارحهم في طاعة الله ومرضاته أطلق الله أسارهم وفك رهنهم فلم يكونوا في ذلك اليوم مرتهنين بل كانوا مطلقين فيها اشتهت أنفسهم ولذت عيونهم .

فعمل العبد في الدنيا إما أن يكون سبباً لارتهانه أو سببا لخلاصه بل الأصل أن الإنسان في حبس وأن عمله سيرتهن لأنه ظلوم وجهول طبعاً إلا من خلصه الله من هذا ومنَّ عليه بالصبر وعمل الصالحات

(سورة الأعلى)

فلهذا جعل الارتهان عاما واستثنى منه أصحاب اليمين فقال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْس بِمَـا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ اليَّمِين ﴾ [سورة المدثر: الآبات ٣٨\_٣٩] .

■ شرع الله الدين والعبادات والأوامر والنواهي لإقامة ذكره • الآبة: ١٤ ــ ولهذا يذكر أن العبادات ناشئة عن ذكره ، كما قال تعالى ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَـن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴾ [سورة الأعلى: الآيات ١٤ \_ ١٥] فجعل الصلاة ناشئة عن الذكر ومسببة عنه ، كما جعل الصلاة الإقامة ذكره ، فقال: ﴿وَأَقِهِ الصَّلاةَ لِذِكْرى ﴾ [سورة طه: آية ١٤] وقال في ترك الذنوب والاستخفار منها ﴿وَٱلَّـذِينَ إِذَا فَعَلُـواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَ مُواْ أَنفُس هُ مَ ذَكُ رُواْ ٱللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِم السورة آل عمران : آية ١٣٥] فجعل الاستغفار ناشئاً عن الذكر . فدل ذلك على أن الذكر الله هو الأصل الجامع الذي يتصف به المؤمن الكامل ، فيصير الذكر صفة لقلبه فيفعل لذلك المأمورات ويترك المنهيات ناشىء عن تعظيم الله تعمالي وذكره وهو دليل على ذلك وهو أعظم المقصودات في العبادات قبال تبعيالي ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَيٰ عَنِ الفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذَكْدُ ٱللهِ أَكْبَرُ﴾ [سـورة العنكـبـوت : آيـة ٤٥] وقــال تعــالى ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُلْدُهِبُنَ ٱلسَّيَّنَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴾ [سورة هود: آية ١١٤] وقال تعالى ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَٱخْتِلاَفِ ٱلَّالِيلَ وَٱلنَّهَادِ لآياتٍ لِأُولِي ٱلأَلْبَابِ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴾ [سورة آل عـمران : الآيات ١٩٠ ـ ١٩١].

فكل من كان في عبادة فهو في ذكر الله ، ومن ترك منهياً لله فهو في ذكر الله ، ومن ترك منهياً لله فهو في ذكر الله . وهذا همو المعنى الذي خلق الله الخلق لأجله ، وشرع المشرائع لأجله ، وجعل النعم الظاهرة والباطنة مقصودة لأجله ، ومعينة عليه . فنسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ويجعلنا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات آمين .

■ من المناسبات الحسنة أنَّ أكبر البراءة وهو: براءة الله ورسوله من المشركين أمر الله بإعلانها في يوم الحج الأكبر، فالذنوب والمعاصي جميعها تشترك في البراءة من الله ورسوله وعدم الموالاة، ولكن البراءة التامة التي ليس معها من الموالاة مثقال ذرة إنها هي من كل مشرك وكافر بالله العظيم.

(سورة الكافرون)

وتمام موالاة المؤمن بالله ورسوله الموافقة التامة على هذه البراءة، ولهذا كانت سورة ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الكَافِرُونَ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَا أَعْبُدُ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدَتُ مَ وَلاَ أَنْتُ مَ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُ مَ دِينَ كُمُ وَلِي إِسورة الكافرون] متضمنة لهذا البراءة لكُم دِينَ كُم وَلِي دِينِ الله تعالى في جميع الدين .

#### فصل

#### [مبحث جليل في الإيمان بالفيب]

سؤال: ما هو الغيب(۱) الذي أثنى الله على المؤمنين به وأخبر عن سعادتهم وفالحهم واستحقاقهم النعيم المقيم، فلعل العبد يعرفه ويتعرف محاله ومواضعه فيجتهد في تحقيق الإيمان ليكون من المفلحين، فإن أكثر الناس بل أكثر المؤمنين ليس عندهم في هذا الباب إلا أمور مجملة وألفاظ غير محققة، وهذا نفعه دون نفع التنويع والتفصيل والتوضيح والتبيين بكثير كثير فأفتونا بحسب قدرتكم واستطاعتكم فإنا لا نطلب منكم شططا، وإلا فقد تقرر أنَّ هذه المسألة لا يتمكن خواص الخلق من إيفاء حقِّها وبيان أمرها فأفتونا مأجورين ؟

الجواب: وبالله أستعين وإليه أضرع في الهداية فيها وفي غيرها: الغيب هو خلاف الشهادة ؛ ولهذا تقسم الأشياء قسمين : غيبية ومحسوسة . فالأمور المحسوسة المشاهدة لم يعلق الشارع عليها حكمًا من أحكام الإيهان الذي يفرق به بين أهل السعادة وغيرهم وذلك كالسهاء والأرض وما فيها من المخلوقات المشاهدة والطبائع

<sup>(</sup>١) في قـوله تعــالى ﴿ذلكَ الكتــابُ لا رَيْبَ فيه هُدى لِلمُتقين \* الذين يُؤْمِنُونَ بِالغَيْبِ ويقيــمُونَ الصّلاة وبما رَزَقْنَاهُم يَنْفِقون﴾ [سورة البقرة : الآيات ٢ ـ ٣] .

المعلومة المعقولة ، إنها يذكر الله تعالى من هذا النوع الأدلة والبراهين على ما أخبر به وأخبرت به رسله .

القسم الثاني : وهو الغيب الذي أمر بالإيهان به ومدح المؤمنين به في غير موضع من كتابه . وضابط هذا القسم أنَّه كل ما أخبر الله به وأخبرت به رسله على وجه يدعو الناس إلى تصديقه والإيهان به . وذلك أنواع كشرة أجلها وأعلاها وأفضلها وأنفعها وأيسرها ما أخبر به في كتبه وأخبرت به رسله من أسماء الله الحسني وصفاته العليا ونعوته الجليلة الجميلة وافعاله الحميدة . وفي الكتاب والسنة من هذا النوع شيء كثير جداً بحسب الحاجة إليه، فإنه لا أعظم حـاجـة وضرورة من مـعـرفـة النفـوس بربها ومليكها الذي لا غنى لها عنه طرفة عين ولا صلاح لها ولا زكاء إلا بمعرفته وعبادته ، وكلما كنان العبد أعرف بأسماء ربه وما يستحقه من صفات الكمال وما يتنزه عنه مما يضاد ذلك كان أعظم إيهانا بالغيب واستحق من الثناء والمدح بحسب معرفته . وموضع هذا تدبر أسمائه الحسني التي وصف وسمى بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسله فيتأملها العبد إسما إسما يعرف معنى ذلك ، وأنَّ له تعالى من ذلك الاسم أكمله وأعظمه ، وأنَّ هذا الكمال والعظمة ليس له منتهى ، ويعرف أنَّ كل ما ناقض هذا الكمال بوجه من الوجوه فإن الله تعالى منزه مقدس عنه . ولما كان هذا النوع هو أصلُ الإيهان بالغيب وأعظمه وأجلَّه قال النبي عَلَيْ في الحديث الصحيح «إنّ لله تسعة وتسعين إسماً ، مائة إلا واحد ، من

أحصاها دخل الجنة»(١) أي ضبط ألفاظها وأحصى معانيها وتعقَّلها في قلبه وتعبَّد الله بها وتقرَّب بمعرفتها إلى رب العالمين .

فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يبذل ما استطاع من مقدوره في معرفة أسهاء الله وصفاته وتقديسه ، ويجعل هذه المسألة أهم المسائل عنده وأولاها بالإيثار وأحقها بالتحقيق ليفوز من الخير بأوفر نصيب . ولهذا لما سأل النبي على الرجل الأنصاري عن سبب ملازمته لقراءة سورة قل هو الله أحد في صلاته ، فقال : لأنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأ بها . فقال : «حُبُّك إياها ادخلك الجنة» متفق عليه(٢) .

فشبت أنّ حب العبد لصفات الرحمن وملازمة تذكرها واستحضار ما دلت عليه من المعاني الجليلة والتفهم في معانيها من أسباب دخول الجنة . وطريق ذلك أن يجمع العبد الأسماء الحسنى الواردة في القرآن وهي قريب من ثمانين إسمًا وفي السنة زيادة على ذلك فيتدبرها ويعطي كل إسم منها عموم ذلك المعنى وكماله وأكمله .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخـاري (۲۱۱/۱۱ و ۳۷/۱۳) ومـسلم (۲۲۷۷) من حـديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٢/ ٢٥٥) تعليقاً من حديث أنس رضي الله عنه ، ووصله الترمـذي والبسيهقي وابن خزيمة .

وأخرج البسخاري ومسلم نحوه من حديث عائشة رضي الله عنها .

#### [تدبر اسم اش] :

فإذا تدبر اسم (الله) عرف أنّ الله تعالى له جميع معاني الإلهية وسي: كمال الصفات والانفراد بها وعدم الشريك في الأفعال لأن المألوه إنها يؤله لما قام به من صفات الكمال فيحب ويمخضع له أجلها، والباري جل جلاله لا يفوته من صفات الكمال شيء بوجه من الوجوه. أو يؤله ويعبد لأجل نفعه وتوليه ونصره فيجلب النفع لمن عبده ويدفع عنه الضرر، ومن المعلوم أن الله تعالى هو المالك لذلك كله وأنّ أحداً من الخلق لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا تقرر عنده أن الله وحده المألوه أوجب له أن يعلن بربه حبه وخوفه ورجاءه، وأناب إليه في كل أموره وقطع الالتفات إلى غيره من المخلوقين عمن ليس له من نفسه كمال، ولا له فعال، ولا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.

#### [تدبر اسم: العليم]:

ويتدبر مشلاً اسم (العليم) فيعلم أنّ العلم كله بجميع وجوهه واعتباراته لله تعالى . فيعلم تعالى الأمور المتقدمة والأمور المتأخرة أزلاً وأبداً ، ويعلم جليل الأمور وحقيرها وصغيرها وكبيرها ، ويعلم تعالى ظواهر الأشياء وبواطنها غيبها وشهادتها ما يعلم الخلق منها وما لا يعلمون ، ويعلم تعالى الواجبات أو المستحيلات والجائزات ،

ويعلم تعالى ما تحت الأرض السفلي كما يعلم ما فوق السموات العُلي، ويعلم تعالى جزئيات الأمور وخبايا الصدور وخفايا ما وقع ويقع في أرجاء العالم وأنحاء المملكة فهو الذي أحاط علمه بجميع الأشياء في كل الأوقىات ولا يعرض تعالى لعلمه خمفاء ولا نسيان . ويتلو على هذه الآيات المقررة له كـقـوله في غير موضع : ﴿إِنَّ ٱللَّـهَ بِكُّـل شَـيْء عَلِيمٌ ﴾ [سورة العنكبوت: آية ٦٢] ، ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِلَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ [سورة لقهان : آية ٢٣] ، ﴿يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ [سـورة التغـابن : آية ٤] ، ﴿وَإِنْ تَـجْهَــرْ بِالقَـوْلِ فَإِنَّـهُ يَعْلَىهُ ٱلبِّسِرَّ وَأَخْفَى ﴾ [سورة طه: آية ٧] ، ﴿سَوَاء مِّنكُم مَّنْ أَسَـرَّ ٱلْقَــوْلَ وَمَــن جَــهَــرَ بِهِ وَمَــنْ هُــوَ مُسْتَخْفِ بِـٱلَّلَيْل وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ ﴾ [سورة السرعد: ١٠] . ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء والأرضِ إنَّ ذَلكَ في كتابِ إنَّ ذلكَ على اللهِ يسِيرٌ ﴾ [سورة الحج: آية ٧٠] . ﴿إِنَّ ٱلـلَّـهَ لاَ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ فِي ٱلسَّمَاء هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلعَـزِيزُ ٱلحَـكِيمُ﴾ [سورة آل عمران: الآيات ٥ ـ ٦]. ﴿إِنَّ ٱللَّـهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُننَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَـــمُوتُ إِنَّ ٱلــــاًـــهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [سورة لقمان: آية ٣٤] . ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْسِ لَا يَعْلَـمُـهَا إِلَّا هُـوَ وَيَعْلَـمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةِ

إِلَّا يَعْسَلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُّمَاتِ ٱلأَرْضِ وَلاَ رَطْبِ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ في كِتَابِ مُّبِينِ﴾ [سورة الأنعام: آية ٥٩]. ﴿ أَلَكُمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبيرٌ ﴾ [سورة الحج: آية ٦٣]. ﴿عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً إِلاَّ مَن أَرْتَضَي مِنْ رَّسُول ﴾ [سورة الجن : الآيات ٢٦ ـ ٢٧] . ﴿ يَعْلَـمُ مَا يَلِـجُ فِـي ٱلأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُــوَ ٱلرَّحِيـمُ ٱلغَفُورُ﴾ [سورة سبأ : آية ٢] ، ﴿ وَلَـوْ أَنَّـمَا فِمِي ٱلأَرْضِ مِن شَجَرَةِ أَقْلاَمٌ وَٱلبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَّا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ أَلَهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِيجُ الَّلِيلُ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّايْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَخْرِي إِلَى أَجَل مُسَمِّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [سورة لقيان : الآيات ٢٧ \_ ٢٩] . ﴿ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [سورة المجادلة : آية ١٣] . ﴿ أَلَكُ مُ تَكُرُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي الـسَّمَـٰواتِ وَمَا فِــي ٱلأَرْضِ مَا يَكُونُ مِــن نَّــجْوَىٰ ثَلاَئَةِ إِلَّا هُــوَ رَابِسَعُهُمْ وَلاَ خَـمْسَةٍ إِلاَّ هُـوَ سَادِسُـهُـمْ وَلاَ أَدْنَـىٰ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْشَرَ إِلَّا هُمَوَ مَعَمَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلقِيَامَةِ إِنَّ أَللَّهُ بِكُلِّ شَـيْء عَلِيمٌ﴾ [ســورة المجـادلة : آية ٦] . ﴿فَلَا تَعْلَــمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [سورة السجدة : آية ١٧]. وغير ذلك من النصوص الكثيرة على

هذا المعنى فإنَّ تدبُّر بعض ذلك يكفي المؤمن البصير معرفة بإحاطة علم الله تعالى وكمال عظمته وجليل قدره وأنّه الرب العظيم المالك .

#### [تدبر اسم الرحمن]:

وكـذلك يتـدبر اسمه (الرحمن) وأنه تعالى واسع الرحمة ، له كمال الرحمه ، ورحمته قمد ملئت العالم العلوي والسفلي وجميع المخلوقات وشملت الدنيا والآخرة . ويتدبر الآيات الدالة على هذا المعنى كقوله تعالى : ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء ﴾ [سورة الأعراف : آية ١٥٦] ، ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَـرَءُونٌ رَّحِـيمٌ ﴾ [سورة البقرة: آية ١٤٣] ، ﴿ فَانْظُرُ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللهِ كَيفَ يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ ذلكَ لُمحيي المُوْتِي﴾ [سورة الـروم: آية ٥٠] ﴿ أَلَــمْ تَرَواْ أَنَّ ٱلـلَّـهَ سَــخَـرَ لَكُم مَّا فِـى ٱلسَّـمَ وَاتِ وَمَا فِـى ٱلأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَـمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطنَةً ﴾ [سورة لقيان: آية ٢٠]، ﴿وَمَا بِكُم مِّن نَّعْمَةِ فَمِنَ ٱللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴾ [سورة النحل: آية ٥٣]، ﴿ وَإِنْ تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللهِ لاَ تُمحُصُوهَا إِنَّ ٱلإنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّالٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا ٱلْبَلَدَ آمِناً وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُ لَ أَضْلَلْ نَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُوزٌ رَّحِيمٌ ﴾ [سورة ابراهيم: الآيات ٣٤ ـ ٣٦] ، ويتلو سورة النحل الدالة على أصول النعم وفروعها التي هي نفحةٌ وأثرٌ من آثار رحمة الله ولهذا قبال في آخرها:

﴿ كَذَلِكَ يُتِ مُ نِعْ مَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ [سورة النحل: آية

ثم تدبر (سورة الرحمن) من أولها إلى آخرها فإنها عبارة عن شرح وتفصيل لرحمة الله تعالى فكل ما فيها من ضروب المعاني وتصاريف الألوان من رحمة الرحمن ولهذا اختتمها في ذكر ما أعد الله للطائعين في الجنة من النعيم المقيم الكامل الذي هو أثرٌ من رحمته تعالى، ولهذا يُسمِي الله الجنة الرحمة كقوله ﴿وَأَمَّا اللَّذِينَ البَيضَتُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمةِ اللهِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ ﴾ [سورة آل عمران: آية ١٠٧].

وفي الحديث : «إن الله قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي»(١) .

وقال تعالى : ﴿وَهُمُو أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ﴾ [سورة يوسف : ٢٤] .

وفي الحديث الصحيح: «لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها»(٢).

وفي الحديث الآخر : «إن الله كتب كتاباً عنده فوق عرشه أنَّ رحمتي سبقت غضبي»(٣) .

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث أخرجه البخاري (۸/ ٥٩٥) ومسلم (۱۸/ ۱۸۰ ، ۱۸۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠/ ٤٢٦ \_ ٤٢٧) ومسلم (١٧/ ٦٩ \_ ٧٠) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجـه البُخـاري (٢/٧٨) ومسلم (٦٧/١٧ ـ ٦٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

وفي الجملة فالله خلق الخلق برحمته وأرسل إليهم الرسل برحمته وأمرهم ونهاهم وشرع لهم الشرائع برحمته ، وأسبغ عليهم النعمة النظاهرة والباطنة برحمته ، ودبرهم بأنواع التدبير وصرفهم بأنواع التصريف برحمته ، وملأ الدنيا والآخرة من رحمته فلا طابت الأمور ولا تيسرت الأشياء ولا حصلت المقاصد وأنواع المطالب إلا برحمته ، ورحمته فوق ذلك وأجل وأعلى وللمحسنين المتقين من رحمته النصيب الوافر والخير المتكاثر فإن رَحْمة اللَّه قريب من المحسنين) [سورة الأعراف: آية ٥٦] .

وهكذا يتدبر العبد صفات ربه وآثارها وأحكامها حتى ينصبغ قلبه بمعرفته ويستنير فؤاده ويمتليء من عظمة خالقه وشواهد صفاته. ولنقتصر على هذا التنبيه اللطيف على هذه الأسهاء الثلاثة ليحتذى في باقيها على هذا الحذو ويتدبر مثلا: آية الكرسي ، وأول سورة آل عمران ، وأول سورة الحديد ، وغافر ، وآخر سورة الحشر ، وسورة الإخلاص ، ونحوها من الآيات المشتملة على هذا العلم العظيم . وما يتأيد بها من الأحاديث النبوية لينال حظا جزيلاً من الإيهان بالغيب وليكون من الذين يخشون ربهم بالغيب .

● ومن الإيمان بالغيب: الإيمان بجميع رسل الله الذين أرسلهم على وجه الإجمال والتفصيل لأشخاصهم ولدعوتهم وشرعهم. وكذلك الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله هداية للعباد على ما اجتباهم برسالته ولهذا سمى الله الوحي الذي أنزله على رسوله

غيبا فقال ﴿ وَمَا هُو عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ ﴾ [سورة التكوير: آية ٢٤] ويذكر تعالى من أدلة رسالة محمد على الإخبار بوقائع الأنبياء المتقدمين وما جرى لهم فيقول: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُها أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا ﴾ [سورة هود: آية ٤٩]. ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيَّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَنْفُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ مِن كُنْ لَدَيْهِم إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ [سورة آل عمران: آية ٤٤] . ﴿ وَمَا كُنتَ مِنَ لَلْسُهِمِ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ [سورة آل عمران: آية ٤٤] . ﴿ وَمَا كُنتَ مِنَ الشّاهِدِينَ ﴾ [سورة القصص : آية ٤٤] ، وما أشبه هذا مما فيه الشّاهِدِينَ ﴾ [سورة القصص : آية ٤٤] ، وما أشبه هذا مما فيه التبيان لصحة رسالة محمد ﷺ حيث أخبر بهذه الغيوب .

فتهام الإيهان بالغيب أن يؤمن العبد بجميع رسل الله ويعرف من صفاتهم ومن دعوتهم ما يحقق به هذا الأمر .

● وكذلك يؤمن بجميع الكتب خصوصاً هذا القرآن العظيم الذي كلف العبد بالإيان به إجمالا وتفصيلاً .

وكيفية الإيهان على وجه الإجمال والتفصيل :

١ ـ أن يؤمن ويُصدِّق بأنه كلام الله أنزله مع جبريل عليه السلام على قلب محمد ﷺ بهذا اللسان العربي لينذر الخلق ويهدي إلى الحق في جميع المطالب .

٢ ـ ويلتـزم العـبـد التـزامـا لا تـردد فيه تصـديق إخباراته كلها وامتثال
 أوامـره واجتناب نواهيه وإحلال حلاله وتحريم حرامه .

- ٣ ثم يحقق هذا الأصل بتفاصيله فيتفهم ما دلت عليه أخباره ويجعلها
   عقيدة لقلبه راسخة لا تزلزلها الشبه ولا تغيرها العوارض.
- ٤ ـ ويجتسهد في كل ما أمر به من أعمال القلوب والجوارح ؛ أن يقوم به على وجه الكمال والتكميل علماً وعملاً وحالاً ، وما لا يقدر عليه ينوي فعله لو قدر عليه .
- ٥ ـ وكذلك النواهي يأخذ نفسه في كل ما نُهِي عنه أن لا يقربه ولا
   يحوم حوله امتثالاً لأمر الله ورجاء لثوابه .

فبحسب قيام العبد بهذا يكون إيهانه بالغيب فَـمُسْتَقِل ومُسَتَكِثر ومُتَكِثر ومُتَكِثر ومُتَكِثر ومُتَكِثر ومُتوسطِ ويمدخل في هذا النوع الإيهان بإخباره بها كمان من الأمور المستقبلة .

● ومن أنواع الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر وبما وعد الله العباد من الجزاء فدخل في هذا الإيان بجميع ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وأحواله ، ومن صفات يوم القيامة وأهواله ، ومن صفات النار وأهلها وما أعد الله لهم فيها ، ومن صفات الجنة وأهلها وما أعد الله لهم فيها ، ومن صفات الجنة وأهلها وما أعد الله فيها لأهلها . فيفهمها فهي صحيحاً مأخوذاً من الكتاب ودلالته البينة ومن السنة الصحيحة ودلالتها الظاهرة ، فيحسب ما يصل إلى العبد من نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب وفهمها على وجهها يكون إيان العبد بالغيب .

وإذا استقر الإيهان بالوعد والوعيد في قلب العبد وحصل فيه من ذلك تفاصيل كثيرة أوجب له الرغبة في فعل ما يقربه إلى ثواب الله والرهبة من الأسباب الموجبة للإهانة وعلم إنّ الله تعالى قائم على كل نفس بها عملت من خير وشر ، وأنه واسع الفضل كامل العدل ، قال تعالى : ﴿جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّـتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴾ [سورة مريم : آية ٢٦] . ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللهِ حَدِيثاً ﴾ [سورة النساء : آية ٢١] . ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللهِ حَدِيثاً ﴾ [سورة النساء : آية ٢٨] . ﴿إنَّ ٱللَّهَ لاَ يُخْلِفُ ٱلمِيعَادَ ﴾ [سورة آل عمران : آية ٩] .

● ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة الكرام الذين جعلهم الله عبادا مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وإنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ، وإنه تعالى جعلهم يدبرون بأمره وإذنه أمور الدنيا والآخرة فهم أكثر جنود الله وهم رسله في أحكامه الدينية وأحكامه القدرية ، وإن الله جعل للعبد منهم معقبات يحفظونه من أمر الله ويحفظون عليه أعاله ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [سورة ق : آية ١٨]، ﴿كَلاَّ بَلْ تُكذِّبُونَ بِالدِينِ وَإِنَّ عَلَيْ لَحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتِبِينَ وَإِنَّ عَلَيْ لَكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتِبِينَ يَعْلُونَ مَا تَفْعَلُونَ فِي الدِينِ وَإِنَّ عَلَيْ لَكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتِبِينَ يَعْلَى مُؤنَ مَا تَفْعَلُونَ فِي الدِينِ وَإِنَّ عَلَيْ لَكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتِبِينَ عَنِيدًا لا يَعْمَ الإيان بالغيب إلا صفات وأفعال مذكورة في الكتاب والسنة لا يتم الإيهان بالغيب إلا بالإيهان بها .

فرجع الإيهان بالغيب إلى أصول الإيهان الستة: بالإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره على هذا الوجه الذي ذكرنا والأصل الذي نبهنا أدنى تنبيه عليه فمن حقق الإيهان بذلك كله كان من المؤمنين ـ بالغيب حقيقة ـ المتقين المفلحين .

# [فائدة عظيمة ومبعث بديع في معاني أدعية القرآن الكريم]

فائدة عظيمة : لما كان الدعاء مُمنع العبادة (١) ولبها وخالصها ، لكونه متضمنا للافتقار التام لله والخشوع والخضوع بين يديه ، وتنوع عبوديات القلب ، وكثرة المطالب المهمة ، كان أفضله وأعلاه ما كان أنفع للعبد وأصح من غيره وأجمع لكل خير وتلك أدعية القرآن التي أخبر الله بها عن أنبيائه ورسله وعباده الأخيار التي كان سيد المرسلين يختارها على غيرها .

ولما كان من شروط الدعاء وآدابه حضور قلب الداعي واستحضاره لمعاني ما يدعو به أحببتُ أن أُنبِّه تنبيها لطيفا على معاني أدعية القرآن ليسهل استحضارها فيعظم انتفاع العبد بها:

<sup>(</sup>١) اللفظ الصحيح الثابت عن النبي على قوله: (الدعاء هو العبادة) .

أخسرجسه أحمد (٢٦٧/٤) وأبو داود (١٤٧٩) والسترمذي (٣٤٣٢) وابن ماجة (٣٨٢) وغيرهم من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه.

أما اللفظ الذي أثبته المصنف فقد أخرجه الترمذي في «سننه» (٣٤٣١) وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعوفه إلا من حديث ابن لهيعة .

وعلق العلامة المباركفوري على مقولة الترمذي السابقة فقال: «وهو ضعيف عند أهل الحديث [أي ابن لهيعة] ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره... ومع ضعفه فهو يدلس عن الضعفاء انظر «تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» (٩٩ ٣١١).

● فافضل أدعية القرآن وأفرضها قوله تعالى ﴿ اهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ السَّمَّةِ عِمْ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَكَا الصَّالِينَ ﴾ [سورة الفاتحة: الآيات ٢-٧] أي علمنا ياربنا وألهمنا ووفِّقنا لسلوك الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، المشتمل على علم ما يحبه الله ورسوله ، ومحبته وفعله على وجه الكال ، وعلم ما يكرهه الله ورسوله ويغضبه ، وتركه من كل وجه . وحقيقة ذلك أنَّ الداعي بهذا الدعاء يسأل الله تعالى أن يهديه الصراط المستقيم المتضمن لمعرفة الحق والعمل به ، ويجنبه طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه ، وطريق الضالين الذين تاهوا عن الحق فلم يعرفوه .

### ● ومن أجمع الأدعية وأنقعها دعاء أرباب الهمم العالية

الذين جمع الله لهم بين خيري الدنيا والآخرة قال تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَدَابَ النَّارِ السورة البقرة: ٢٠١] فَصَدَّرُوا دعاءهم بقولهم هناك النَّالِ النَّالِ النَّالِ السورة البقرة عند ٢٠١] فَصَدَّرُوا دعاءهم بقولهم وذلك متضمن لاستحضارهم معنى تربية الله العامة وهو: الخلق والتدبير وإيصال ما به تستقيم الأبدان ، والتربية المخاصة لخيار خلقه الذين رباهم بلطفه وأصلح لهم دينهم ودنياهم وتولاهم فأخرجهم من الظلمات إلى النور . وهذا متضمن لافتقارهم إلى ربهم وأنهم لا يقدرون على تربية نفوسهم من كل وجه فليس لهم غير ربهم وأنهم لا يقدرون على تربية نفوسهم من كل وجه فليس لهم غير ربهم

يتولاهم ويصلح أُمورهم ، ولهذا كانت أغلب أدعية القرآن مُصَدَّرَة بالتوسل إلى الله بربوبيته لأنها أعظم الوسائل على الإطلاق التي تحصل بها المحبوبات وتندفع بها المكروهات .

وحسنة الدنيا اسم جامع: للعلم النافع، والعمل الصالح، وراحة القلب والجسم، والرزق الحلال الطيب من كل مأكل ومشرب وملبس ومنكح ومسكن ونحوها فهي اسم جامع لحسن الأحوال وسلامتها من كل نقص.

وأما حسنة الآخرة فهي كل ما أعده الله لأوليائه في دار كرامته مما لا عين رأت ، ولا أُذن سَمِعَت ولا خَطَرَ على قلب بشر .

ولما كانت حسنة الدنيا والآخرة تمامها وكهالها الحفظ من عذاب النار، والحفظ من أسبابه وهو الذنوب والمعاصي قالوا: ﴿وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ فاشتمل هذا الدعاء على كل خير ومطلوب محمود، ودفع كل شر وعذاب. ولهذا كان النبي على يدعو بهذا الدعاء كثيراً.

ومن ذلك الدعاء الذي في آخر البقرة الذي أخبر الله على لسان رسوله أنه قبله من المؤمنين حين دعوا به ﴿رَبَّنَا لاَ تُوَاخِذنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى اللّهِ عَنَا إصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى اللّهِ عَنَا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى اللّهِ عَنَا إِنْ وَاعْفُ عَنَا إِنْ وَاعْفُ عَنَا اللهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْهِ وَاعْفُ عَنَا اللهِ عَلَى اللّهِ عَنْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْهِ وَاعْفُ عَنّا اللهِ عَنْهِ عَنْهِ عَنْها اللهِ عَنْها اللهِ عَنْها اللهِ عَنْها اللهُ عَنْها اللهِ عَنْها اللهِ عَنْها اللهِ عَنْها اللهُ عَنْها اللهِ عَنْها اللهِ عَنْها اللهِ عَنْها اللهِ عَنْها اللهِ عَنْها اللّه عَنْها اللّهُ عَنْها اللّه عَنْها اللّه عَنْها عَنْهَا اللّهُ عَنْها اللّه عَنْها عَنْها عَنْها اللّهُ عَنْهَا عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْها عَنْها عَنْهَا عَنْها عَنْهَا عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْهَا عَنْها عَنْهَا عَنْها عَنْ

وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَـمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَسَانُصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكَافِرِينَ ﴾ [سورة البقرة : آية ٢٨٦] ولما كان إخلال العبد بأمر الله قد يكون عـمـدا على وجـه العلم ، وقد يكون نسياناً وخطأ وكان هذا القسم غير ناشىء عن عـمل القلب الذي هو محل الإثم وعـدمه سألوا ربهم أن لا يؤاخـذهم بالنسيان والخطأ وذلك عام في جميع الأمور قال الله تعالى : قد فعلت .

ولما كانت بعض الأفعال فيها شدة ومشقة وآصار وأغلال لو كُلِّفَ العبادُ بها ، لأحرى أن لا يقوموا بها سألوا الله تعال بأن لا يُحَمِّلُهُم إياها ولا يُكَلِّفَهُم بها لا طاقة لهم به ليسهل عليهم أمر ربهم وتخف عليهم شرائعه الظاهرة ، فقال الله تعالى : قد فعلت .

ولما كانت أيضا الشرائع التي شرعها الله لعباده لابد أن يحصل منهم التقصير فيها إما بفعل محظور أو بترك مأمور ، وذلك مُوجِبٌ للشر والعقوبة إن لم يغفره الله ويزله قالوا : ﴿واعفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا﴾ فبهذه الأمور تندفع المكروهات والشرور كلها ، ثم سألوا الله بعد ذلك الرحمة التي ينشأ عنها كل خير في الدنيا والآخرة .

ولما كان أمر الدين والتمكين من فعل الخير وترك الشر لا يحصل ولا يتم إلا بولاية الله وتوليه ونصرته على الأعداء الكافرين من الشيطان وجنوده قالوا: ﴿أَنتَ مَولانَا فَانْصُرنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ ﴾ قال تعالى: قد فعلت. فالله تعالى يتولى عبده وييسره

لليسرى في جميع الأمور ، فيدفع عنه الشرور فهو نعم المولى ونعم النصير .

● ومن هذا دعاء الراسخين في العلم بعد الثناء عليهم بالإيمان السّام ﴿رَبُّنَا لَا تُرزعُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الوَهَّابُ ﴾ [سورة آل عمران : آية ٨] فسألوا ربهم وتوسلوا بربوبيت في حصول أفضل الوسائل وهو استقامة القلوب على ما يجبه الله ويرضاه والثبات على ذلك ، وعدم زيغها عن هذه الهداية ، وأجل المقاصد وهو حصول رحمة الله تعالى التي يحصل معها خير الدنيا والآخرة ، وخشموا دعاءهم بالتوسل إلى ربهم باسمه ﴿الوَّهَّابُ ﴾ أي: كثير العطايا واسع الكرم . فمن كرمك يا وهاب نسألك الإستقامة وعدم زيغ القلوب وأن تهب لنا من لدنك رحمة ، لأن الرحمة التي من لدنه لا يقادر قدرها ولا يعلم ما فيها من البركات والخيرات إلا الذي وهبهم إياها ؛ ويشبه أن يكون قولهم ﴿رَبَّـنَا إِنَّـكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ ٱلمِيعَادَ ﴾ [سورة آل عمران: آية ٩] توسلاً إلى ربهم بإيهانهم بهذا اليوم وتصديق ربهم في وعده ووعيده ، فإن التوسل إلى الله بالإيهان ومنَّة الله به من الوسائل المطلوبة فيكون هذا من تمام دعائهم .

● كذلك دعاء المتقين الذين أعد لهم الجنة وما فيها الذين يقولون ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [سورة آل عمران: آية ١٦] فتوسلوا بربوبية الله لهم وبإيهانهم أن يغفر لهم الذنوب، وأن يقيهم عذاب النار ؛ وإذا غفرت ذنوبهم ووقاهم الله عذاب النار زال عنهم الشر بأجمعه وحصل لهم الخير بأجمعه لأن الأدعية هكذا تارة تأتي مطابقة لجميع مطالب العبد ، وتارة يذكر نوع منها ويدخل الباقي باللزوم كهذا الدعاء .

● وبما أتى فيه الدعاء بجميع المطالب على وجه المطابقة دعاء أولى الألداب وخواص الخلق حيث قالوا بعدما تفكروا بما في ملكوت الله ﴿ رَبِّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِل ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِسِمِينَ مِنْ أَنصَار رَّبَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمَنُواْ بِرَبِّكُم فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّــرْ عَنَّــا سَيُّمَاتِنَــا وَتَوَفَّــنَا مَعَ ٱلأَبْــرَارِ رَبَّـنَا وَآتِنَـا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُحِرْنَا يَوْمَ القِيامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ السِيعَادَ ﴾ [سورة آل عمران: الآيات ١٩١ ـ ١٩٤] فتوسلوا بربوبية الله، وكرروا هـذا التموسل وإقرارهم بحكمة الله وصِدْقِ وعده ووعيده، وإيهانهم برسل الله حين دعوهم إلى الإيهان ، ومنَّة الله عليهم بالمبادرة بذلك أن يقيهم عذاب النار ، وأن يغفر ذنوبهم الكبار، ويكفر عنهم سيئآتهم الصغار ، فيدفع عنهم أعظم العقوبات وهو عذاب النار ، وينزيل عسهم أسباب الشرور كلها وهي الذنوب والسيئآت ، وأن يرزقهم الله ويوفقهم لأعمال البِرِّ كلهما فيصيروا بذلك من عباد الله الأبرار ، وأن يشبتهم عليها حتى يموتوا عليها فيدخلوا في مَعيَّة الأبرار ، وأن يؤتيهم ما وعدهم على ألسنة رسله وذلك شامل لعطايا

الدنيا وخيراتها وعطايا الآخرة وكراماتها ، وأن يكرمهم في يوم القيامة ولا يخزهم .

وحقيق بقوم دعوا بهذه الأدعية الجليلة بحيث ما بقي خير إلا سألوه ولا شر إلا استدفعوه أن يسميهم الله أولي الألباب فهذا من لبهم وعقلهم وتمام فطنتهم ، نسأله تعالى أن يوفقنا لما وفقهم له ، إنّه جواد كريم .

● ومن ذلك دعاء أتباع الأنبياء في مواطن الشدائد وأنواع المحن ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَ لَهُمْ إِلَّا أَن قَالُ وَا رَبُّ نَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِــى أَمْــرنَا وَتُبّــتُ أَقْدَامَنَا وَٱنـصُــرنَا عَلَـى ٱلْقَـوْم ٱلكَافِرينَ فَــآتَاهُــمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحُبُّ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ [سمورة آل عمران: الآيات ١٤٧ ـ ١٤٨] فَدَلَّ هـذا عـلى أنَّ هـذا الدعاء من الدعاء الذي استجابه الله وأن أهله محسنون فيه ، وذلك أنهم توسلوا إلى الله بربوبيته فافتقروا إليه وطلبوا أن يُريَهم بها يصلح أحوالهم ، وأن يغفر لهم الذنوب وهي المعاصي المستقلة ، وإسرافنا في أمرنا وهي تعدي ما حدُّ للعبد ونُهِيَ عن مجاوزته ، فكما أن التقصير يلام عليه الإنسان فكذلك المجاوزه للحد ، وأن يثبت أقدامهم فيرزقهم الصبر والثبات والقوة التي هي مادة النصر ، وأن يمدهم بمدده الإلهي وهو نصره على القوم الكافرين . فسألوا ربهم زوال المانع من النصر وهي الذنوب والإسراف ، وحصول سبب النصر وهو نوعان:

١ ـ سبب داخلي وهو: ثبات الأقدام والصبر عند الإقدام .
 ٢ ـ وسبب خارجي وهو: نصره .

ويشبه أن يكون قبولهم ﴿عَلَى القومِ الكَافِرِينِ وَسِل إلى الله ، وأننا يا ربنا آمنا بك واتبعنا رسلك وحاربنا أعدائك الذين كفروا بك وبرسلك فمعاداتنا لهم وقتالنا إياهم لأجلك وفي سبيلك فانصرنا عليهم لكوننا من حزبك وجندك ، وهم جنود عدوك الشيطان الرجيم.

• ومن ذلك دعاء عباد الرحمن الذين وصفهم الله بكل خلق جميل واعد لهم المنازل العالية ، فدعوا بدعوتين دعوة استجيبت الحميعهم كامل الدرجة ومن دونه ، ودعوة استجيبت لخواصهم وأئمتهم وقدوتهم ، قال تعالى : ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَ ٰ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى اللَّارْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُ مُ أَلْ جُاهِلُونَ قَالُواْ سَلاَمَا وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ شُحَّداً وَقِيَامَاً وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً ﴾ [سورة الفرقان: الآيات ٦٣ \_ ٦٥] فتوسلوا بربوبية الله لهم وإيهانهم وخوفهم من عذابه أن يقيهم عذاب النار ، وإذا وقاهم الله عـذاب النار كـان من لازم ذلك مغفرة ذنوبهم وتكفير سيئاتهم ودخـولهم الجنة ، وقـال تعـالى عنهم ﴿وَٱلَّـذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِين إِمَاماً ﴾ [سورة الفرقان : آية ٧٤] فـتوسلوا بربوبية الله أن يهب لهم من أزواجهم وقرنائهم وذرياتهم ما تقر أعينهم به وهو أن يكونوا مطيعين

لله عاملين بمرضاته ، وذلك دليل على أن طاعة الله قرة أعينهم ومحبته نعيم قلوبهم ، فقويت هذه الحالة إلى أن سألوا الله تعالى أن يجعل قرناءهم بهذه الحالة الكاملة وذلك من فضل الله عليهم ، فإن الله إذا أصلح قرناءهم عاد من هذا الخير عليهم شيء كثير ولهذا جعلوا هذا من مواهب ربهم فقالوا : ﴿رَبنا هب لَنا﴾ الخ .

ولما كان غاية كهال الإنسان أن يكون مطيعا لله وأن يكون قرينا للمطيعين سألوا ربهم أعلى المراتب وأجلها وهي الإمامة في الدين وأن يكونوا قدوة للمتقين . وذلك أن يجعلهم علماء ربانيين راسخين في العلم مجتهدين في تعلمه وتعليمه والدعوة إليه وأن يكون علمهم صحيحًا بحيث أنَّ من اقتدى بهم فهو من المتقين ، وأن يرزقهم من الأعمال الظاهرة والباطنة ما يصيرون به أئمة للمتقين ، وجماع ذلك التصبر على محبوبات الله وثبات النفس على ذلك والإيقان بآيات الله وتمام العلم بها قبال تعالى ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بَأَمْرِنَا لَمَّا صَبَـرُواْ وَكَانُواْ بِآياتِنَا يُوقنُونَ ﴾ [سورة السجدة : آية ٢٤] فالحاصل أنهم سألوا ربهم أن يكونوا كاملين مكملين لغيرهم هادين مهتدين وهـذه أعلى الحـالات فلذلك أعـد الله لهم أعلى غـرف الجنان ﴿أُوْلَئِكَ يُسجْزَوْنَ ٱلغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيَلُقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلاَماً خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً ﴾ [سورة الفرقان: الآيات ٧٥\_ ۲۷].

● ومن ذلك دعاء آدم عليه السلام حين تاب إلى الله وتلقى

منه هذه الكلمات هو وزوجه قالا : ﴿قَالاَ رَبَّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ

تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ ٱلخاسِرِينَ ﴿ [سورة الأعراف : آية

٢٣] فتوسلا بربوبية الله واعترافهم بالظلم وإقرارهم بالذنب أن يغفر لهما فيبزيل عنهما المكاره كلها وأن يرحمهما فيعطيهما أنواع المطالب ، وأنه لا وسيلة لهما ولا ملجأ منه إلا إليه وأنه لإن لم يرحمهما ويغفر لهما حسرا الدنيا والآخرة ، فقبل الله دعائهما وغفر لهما ورحمها .

• ومثل قول نوح لما لامه الله بسؤال نجاة ابنه الكافر الذي ليس من أهله وإن هذا عمل غير صالح فقال: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن بِكَ أَنْ أَسْأَلُكَ مَا لَيْسَ لِسِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّ مَن أَلِخَاسِرِينَ ﴾ [سورة هود: آية ٤٧]. فتوسل بربوبية الله واستعاذ به أن يسأله سؤالا ليس له به علم ، وإنها حمله عليه مجرد محبة النفس لا إرادة رضى الله ، واعترف بأن هذا الذي جرى منه يوجب التضرع والاستغفار وأنه إن لم يغفر له ربه ويرحمه كان من الخاسرين .

فالناس قسمان: رابحون وهم: الذين تغمدهم الله بمغفرته ورحمته ؛ وخاسرون وهم: الذين فاتتهم المغفرة والرحمة ولا يحصل ذلك إلا بالله.

ومن ذلك دعاء ابراهيم خليل الرحمن وابنه اسماعيل
 وهما يرفعان قواعد البيت: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ

العكليم ربّنا وآجعلنا مُسلِمين لك وَمِن فُرِيّتِنا أُمّة مُسلِمةً لّك وَأَرِنا مَنَاسِكنا وَتُب عَلَيْنا إِنّك أَنت التّواب الرّحِيم السورة البقرة: الآيات ١٢٧ ـ ١٢٨] فتضرعا إلى ربهم في قبول الله عملها ، وأن يكون كاملا من كل وجه ، وتحصل منه الشمرات النافعة ، وتوسلا إليه بأنه السميع لأقوالها ، العليم بجميع أحوالها ؛ ولما دعوا بهذا الدعاء الخاص في قبول عملها سألا الله أجل الأمور وأعلاها وهو أن يَمُن الله عليها وعلى من شاء من ذريتها بالإسلام لله ظاهراً وباطناً ، والعمل با يجبه ويرضاه ، وأن يعلمها العمل الذي شرعا فيه ، ويكمل لها مناسكها على ومعرفة وعملا ، وأن يتوب عليها لتتم أمورهما من كل وجه . فاستجاب الله هذا الدعاء كله وبارك فيه وحقق رجاءهما والله ذو الفضل العظيم .

● وكذلك دعاء يوسف عليه السلام: ﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ السَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ السَّمَلُكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلأَّحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ السَّمَلُكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلأَّحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ أَنْتَ وَلِيبِي فِي ٱلدُّنْيا وَٱلآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِم وَالْحِينَ بِٱلصَّالِحِينَ الله عليه [سورة يوسف : آية ١٠١] فتوسل إلى الله بربوبيته وبنعمة الله عليه بنعمة الله عليه المنامل الكامل ، وبولاية الله وانقطاعه عن غيره ، وتولي الله له في الدنيا والآخرة أن يشبته على الإسلام الظاهر والباطن حتى يلقاه عليه فيدخله في خلص عباده الصالحين .

<sup>•</sup> ومن ذلك دعاء سليمان عليه السلام ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ

أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ [سورة النمل: تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ [سورة النمل: آية ١٩] فتوسل إلى الله بربوبيته وبنعمته عليه وعلى والديه أن يُوزِعَهُ أي يلهمه ويوفقه لشكرها بالاعتراف بها ومحبته لله عليها والثناء عليه والإكشار من ذكره، وأن يوفقه عملا صالحا يرضاه ويدخل في هذا والإكشار من ذكره، وأن يوفقه عملا صالحا يرضاه ويدخل في هذا جميع الأعمال الصالحة ظاهرها وباطنها، وأن يدخله برحمته في جملة عباده الصالحين. وهذا الدعاء شامل لخير الدنيا والآخرة.

● ومثل هذا دعاء الذي بلِّغَهُ الله أشده وبلغه أربعين سنة ومَن عليه بالإنابة إليه فقال: ﴿ رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّـــتِـــي أَنْعَمْـــتَ عَلَــيَّ وَعَلَــىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَــلَ صَالِحِــاً تَرْضَاهُ وأَصْلِحْ لِسِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [سورة الأحقاف : آية ١٥] فـتوسل بربوبية ربه له وبنعمته عليه وعلى والديه وبالتزام ترك ما يكرهه ربه بالتوبة وفعل ما يحبه بالإسلام أن يَـمُنَّ عليـه بالشُّكر المتـضمن لاعتراف القلب وخضوعه ومحبته للمُنْعِم والـثناء على الله مطلقـا ومـقــيـدا ، وأن يوفـقـه لما يحبـه الله ويرضـاه ، ويصلح له في ذريته فهذا دعاء محتو على صلاح العبد وإصلاح الله له أمـوره كلها وإصلاح ذريته في حياته وبعد مماته وهو دعاء حَقِيقٌ بالعبد خُصوصاً إذا بلغ الأربعين أن يداوم عليه بِذُلِّ وافتقار لعله أن يدخل فِي قَـولُـه : ﴿ أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِـلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِــهِـــمْ فِــي أَصْحَــابِ ٱلجَنَّـةِ وَعْدَ ٱلـصِّدقِ ٱلَّــذِي كَانُواْ

يُوعَدُونَ﴾ [سورة الأحقاف : آية ١٦] .

• قوله تعالى : ﴿ وَمُمّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِ ﴾ [سورة القصص : آية ٢٤] مستريحا لذلك الظلال بعد التعب فقال في تلك الحالة مسترزقا : ﴿ رَبّ إِنّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ [سورة القصص : آية ٢٤] أي إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلى وتُيسّره للخير الذي تسوقه إلى وتُيسّره لي ، وهذا سؤال منه بحاله ، والسؤال بالحال قد يكون أبلغ من السؤال بلسان المقال . فلم يزل في هذه الحالة راجيا ربه مُتَملِقاً مُفتقراً إليه مُعلِقاً رجاءه بالله وحده حتى فَرّج كَربَهُ وجلى همه والله هو الرزاق .

● ومن ذلك الأدعية التي أمر الله بها رسوله وعباده المؤمنين فقال : ﴿وَقُل رَّبِ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [سورة المؤمنون : آية ١١٨] فهذا توسلٌ إلى الله بربوبيته ورحمته الواسعة في حصول الخير ودفع الشر كله وهي المغفرة التي تندفع بها المكروهات والرحمة التي تحصل بها جميع المحبوبات .

● وكـــذلك قـوله: ﴿ وَقُـل رّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَاناً تَصِيراً ﴾ وأخرِجني مُخرَجَ صَدْقٍ وَأَجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَاناً تَصِيراً ﴾ [سورة الإسراء: آية ٨٠] فهذا توسل إلى الله بربوبيته أن تكون مداخل العبد ومخارجه كلها صدقا وذلك أن تكون صالحة خالصة لوجه الله مقرونة بالاستعانة بالله والتوكل عليه ، وذلك يستلزم أن تكون حركات العبد كلها ظاهرها وباطنها طاعة لله وعملا بها يجبه ويرضاه ، وهذا هو الكهال من جهة العمل ؛ وأما الكهال من جهة

العلم فإنه يجعل الله له سلطاناً نصيراً أي حجة ظاهرة ناصرة وقوة يحصل بها نصر الحق وقدم الباطل فيحصل باستجابة هذا الدعاء العلم النافع والعمل الصالح والتمكين في الأرض.

- وقال تعالى لرسوله: ﴿وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمَا﴾ [سورة طه: آية ١١٤] فالعلم أجل الأشياء وبه تعرف جميع الأشياء ، فسؤاله وسؤال الزيادة منه من أفضل ما سأل السائلون .
- ومن أجمع الأدعية وأحسنها توسلا دعاء موسى عليه السلام حين تضرع إلى ربه فقال: ﴿ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْـرُ ٱلـغَافِريـنَ وَٱكْتُبُ لَنَا فِـى هَذِهِ ٱلـدُّنْيَـا حَسَنَةً وَفِي ٱلأَخِـرَةِ إِنَّـا هُدْنَا إِلَيْكَ ﴾ [سورة الأعراف : الآيات ١٥٥ ـ ١٥٦] فتوسل إلى وليه بولايته لعبده وحسن تدبيره وتربيته ولطفه على حصول المغفرة والرحمة، وكذلك توسل بكمال مغفرة الله وسعة جوده على هذا، ورتب على هذا حصول حسنة الدنيا والآخرة ، فإنه اذا حصلت المغفرة زالت الشرور كلها والعلااب كله ، وإذا حصلت الرحمة حل الخير وحسنات الدنيا والآخرة . فيكون قوله واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة نظير قوله : ﴿رَبُّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلأَخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ [سورة البقرة : آية ٢٠١] مع زيادة التوسل بولاية الله وكمال غفرانه ومع طلب مغفرته ورحمته اللذين بهما تنال حسنة الدنيا والآخرة ثم ختم دعاءه بالتوسل إلى ربه بالإقبال إليه والإنابة إليه والتذلُّل لعظمته فقال ﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ﴾ أي رجعنا إليك في مهاتنا

وأمورنا لا نرجع إلى غيرك لعلمنا أنه لا يكشف السوء ولا يجيب المضطر إلا أنت ، ورجعنا إليك في عباداتنا الظاهرة والباطنة .

ومن ذلك دعاء اصحاب الكهف إذ فروا إلى الله بدينهم فقالوا ملتجئين إليه: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيّىء لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَدَا ﴾ [سورة الكهف: آية ١٠] فتضرعوا إليه في أن يؤتيهم من لَدُنه رحمة بحيث إذا حلّت عليهم سلم لهم دينهم وحفظهم من الفتن وأنالهم بها الخير ، وأن يهيء لهم من أمرهم رشدا أي ييسرهم لليسرى ويسهل لهم الأمور ويرشدهم إلى أرفق الأحوال . فاستجاب لمم هذا الدعاء ونشر عليهم رحمته وحفظ أديانهم وأبدانهم وجعل فيهم بركة على أنفسهم وعلى غيرهم .

• ومن ذلك دعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة المقربين حين دعوا للمؤمنين ﴿ رَبّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْء رَحْمَةٌ وَعِلْما فَاغْفِرْ لِللَّذِينَ تَابُواْ وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ رَبّنا وَأَذْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَذَنِ اللّبِينِ وَعَدَتّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَذْوَاجِهِمْ وَذُرّيّاتِهِمْ إِنّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السّيئّاتِ وَمَن تَقِ السّبِيئَاتِ يَوْمَئِدٍ فَقَدْ رَحِمْتُهُ وَذَلِكَ هُو الْفُوزُ الْعَظِيمُ وَمَن تَقِ السّبِيئَاتِ يَوْمَئِدٍ فَقَدْ رَحِمْتُهُ وَذَلِكَ هُو الْفُوزُ الْعَظِيمُ وَمَن تَقِ السّبِيئَاتِ يَوْمَئِدٍ فَقَدْ رَحِمْتُهُ وَذَلِكَ هُو الْفُوزُ الْعَظِيمُ وَمَن تَقِ السّبِيئَاتِ يَوْمَئِدٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُو الْفُوزُ الْعَظِيمُ وَمَن تَقِ السّبِيئَاتِ يَوْمَئِدٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُو الْفُوزُ الْعَظِيمُ السّبِيئَاتِ يَوْمَئِدٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُو الْفُوزُ الْعَظِيمُ بِعَل اللهِمْنِينِ وَمَا المؤمنينِ وَمَا للومِنينِ وَمَا للمؤمنينِ وَمَا خَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ وَمِعْتُ الْإِيمَانُ وَهُمُ اللّذِيمِنِ للإَيمَانُ وَهُمُ اللّذِينَ وَمَا للنّا تَوْمِينَ للإَيمَانُ وَهُمُ اللّذِينَ وَمَا اللّذِينَ وَمَا للمَوْمِنِينَ المُلتَوْمِينَ للإِيمَانُ وَهُمُ اللّذِينَ وَمِا اللّذِينَ وَمَا اللّذِينَ وَمَا الْمَانِينِ وَمَا اللّذِيمِنُ للإِيمَانُ وَهُمُ اللّذِينَ وَمَا اللّذِينَ وَمَا اللّذِينَ وَمَا اللّذِينَ وَمَا اللّذِينَ وَمَا اللّذِينَ وَمَا اللّذِينَ للإِيمَانُ وَهُمُ اللّذِينَ وَمَا الذِينَ وَمَا اللّذِينَ اللّذَومِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ وَمَا الذِينَ وَمَا اللّذِينَ وَمَا الْذِينَ وَمَا الْمُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ اللّذِينَ وَمَا الذِينَ وَمُ اللْمُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُومُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ ا

تابوا مما يكرهه الله واتبعوا سبيله بالتزام ما يجبه ويرضاه فيغفر ذنوبهم ويقيهم أشد العذاب وهو عذاب الجحيم ، وأن ينيلهم أعظم الثواب وهو دخول جنات عدن التي وعدهم على ألسنة رسله وتمام ذلك أن يُقِر أعينهم باجتهاعهم بآبائهم وأزواجهم وذرياتهم الصالحين ، ثم توسلوا بكهال عزة الله وكهال حكمته لأن المقام يناسب هذا ، فمن كهال عزته واقتداره أن يحفظهم ويحول بنيهم وبين السيئآت ويصرف عنهم عنهم السيئآت وينيلهم أنواع المشوبات . ومن كهال حكمته أن الموصوفين بتلك الصفات هم أهل لأن يغفر لهم ويرحمهم ويدفع عنهم السوء وينيلهم الأجر .

ولما دعوا أن يغفر لهم السيئآت التي فعلوها دعوا الله أن يقيهم سيئآت أنفسهم الأمسارة بالسوء بأن يحبب إليهم الإيهان ويزينه في قلوبهم ويُكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان ويجعلهم من الراشدين، وإنَّ من لازِم وقاية السيئآت حصول رحمة الله. وهذا دعاء عظيم صادر من أعظم الخلق معرفة بالله ولذلك وصف الله من حصلت له هذه الأمور بالفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب فقال : ﴿وَذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظيمُ ﴾ .

• وكذلك دعاء الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان حيث قال تعالى عنهم: ﴿ وَاللَّذِينَ جَاءُواْ مِن بَعْدِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا اعْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا عَلاَّ لِللَّهِ مَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا عَلاَّ لِللَّهِ مَا الْحَدْرِ : آية ١٠] غِلاَّ لِللَّذِينَ آمَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [سورة الحشر : آية ١٠]

فتضرعوا إلى ربهم وتوسلوا إليه بربوبيته ونعمته عليهم بالإيان ، وبسعة رحمته ورأفته ، أن يغفر لهم ولجميع إخوانهم الذين سبقوهم بالإيان وأن يصلح الله قلوبهم بالاجتماع على الإيان وعجبة بعضهم بعضا ، وأن لا يجعل في قلوبهم أدنى غل لكل من اتصف بالإيمان .

وهذا الدعاء يتضمن حصول الخير لهم ولإخوانهم ودفع الشر عنهم وعن إخوانهم ، وقد أخبر الله أنَّ أنبيائه تضرعوا إليه في مطالب خاصة ومطالب عامة ، وتوسلوا بكمال أسمائه وصفاته ، وبها مَنَّ الله عليهم به من الإيمان والنَّعَم الدينية والدنيوية وبها كانوا عليه من الفقر والضعف وشدة الضرورة إلى ربهم في جميع أمورهم .

فهذه الأدعية التي أمر الله بها وحثَّ عليها ومدَحَ أهلها هي الأدعية النافعة التي لا يليق بالعبد أن يختار عليها غيرها من الأدعية المصطلحة والألفاظ المخترعة التي لا نسبة لها إلى هذه الألفاظ القرآنية.

إنَّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم من الأعمال والأقوال الباطنة والظاهرة ومن ذلك الأدعية ، وكم في السُّنَّةِ من الأدعية النبوية مما يوافق الأدعية القرآنية فنسأله تعالى أن يهدينا لأحسن الأمور ويصرف عنا جميع الشرور إنَّهُ جوادٌ كريم رؤوف رحيم .

## [مبعست دقيسق في الفقسوع وعلاماته وثناء الله تعالى على أهله]

سؤال: ما هو الخشوع الذي أمر الله به ومدح أهله وذمَّ من قسى قلبه فلم يخشع ؟ فما حقيقة ذلك وما علامته ودلالته ؟

قلت: قد مدح الله الخسوع عموما في جميع الأوقات والحالات والعبادات مثل قوله تعالى: ﴿وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ﴾ [سورة الأحزاب: آية ٣٥] ، ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُواْ أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلْحَزاب: آية ٣٥] ، ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُواْ أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلْحَرابِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ [سورة الحديد: آية ٢٦] . ﴿إِنَّ لِنَدِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَلَّ فَيَعَالُونَ ﴾ [سورة هود: آية ٢٣] . أَضْحَابُ أَلِحَنَّةٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [سورة هود: آية ٢٣] .

ومدح الخشوع خصوصا في الصلاة مثل قوله: ﴿الَّذِينَ هُم في صَلاتِهِم خاشِعُون﴾ [سورة المؤمنون: آية ٢]. فخشوع القلب عنوان الإيهان وعلامة السعادة ، كها أنّ قسوته وعدم خشوعه عنوان الشقاوة . فالخشوع: انكسار القلب وذله بين يدي ربه ، وأن يبقى هذا الخشوع مستصحبا مع العبد في جميع أوقاته: إن غَفِلَ رجع إليه ، وإن مرح عاد إليه ، وإن شرع في تعبد وقربة من القربات خضع فيها وقام بالأدب الذي هو أثر الخشوع خصوصا في أمّ خضع فيها وقام بالأدب الذي هو أثر الخشوع خصوصا في أمّ

العبادات والجامعة بين أنواع التعبدات القلبية والبدنية وأقوال اللسان وهي الصلاة ، فإنه يقوم فيها مراعيا للمراقبة ومرتبة الإحسان : أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه، فيجهد نفسه على التحقيق بهذه العبودية الكاملة ، فيحضر قلبه فيناجي ربه بقلبه قبل لسانه ويستحضر ما يقوله ويفعله فتسكن حركاته ويقل عبثه ، ولهذا لما رأى النبي وجلاً يصلي وهو يعبث في لحيته قال : «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» (۱) وبهذا يعرف أنّ من اعظم علامات الخشوع : فلخشعت جوارحه النبي ألني الخدمة (۲) الذي هو أثر سكون القلب ولهذا وصف الله عباده الذين أضافهم إلى رحمته في قوله : فوعباد ولهذا وصف الله عباده الذين أضافهم إلى رحمته في قوله : فوعباد الكرّث مَنْ الله المراد خاضعين المجاهلون قالوا سكرا المدرة الفرقان : آية ١٦٣ المراد خاضعين متواضعين .

<sup>(</sup>۱) أورده السيوطي في «الجامع الصغير» (٧٤٤٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . قال المناوي في «فيض القدير» (٣١٩/٥) معلقاً على الحديث : «رواه الحكيم الترمذي في «النوادر» عن صالح بن حمد بن سليان بن عمر عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال : رأى رسول الله ﷺ رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فذكره . قال الزين العراقي في «شرح الترمذي» : وسليان بن عمر وهو أبو داود متفق على ضعفه وإنها يعرف هذا عن ابن المسيب وقال في «المغنى» سنده ضعيف . والمعروف أنه من قول سعيد ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» وفيه رجل لم يسم وقال ولده سليان بن عمرو مجمع على ضعفه . وقال الزيلعي : قال ابن عدي : أجمعوا على أنه يضع الحديث» .

ورواه موقوفاً على سعيد بن المسيب عبدالله بن المبارك في «الزهد» رقم (٤١٩) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٢٨٩) أنا معمر عن رجل عن سعيد بن المسيب به . وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل الراوى عن سعيد بن المسيب .

<sup>(</sup>٢) أي في العبادة والطاعة .

ومن إمارات هذا الخشوع أن يطمئن القلب بذكر الله ، ويخشع ويخضع للحق الذي أنزله الله ، فيسعتقد ما دل عليه من الحق ويرغب فيها دُعي إليه من الخير ويرهب عن ما حُذِّر منه من الشر ، كما قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ آمَـنُواْ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُ م بِذِكْرِ ٱللهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللهِ تَطْمَئُنُّ ٱلْقُلُوبُ﴾ [سورة السرعد: آية ٢٨] وقال تعالى: ﴿ أَلُّمْ يَأْنِ لَلَّذِينَ آمَـنُواْ أَن تَـخْشَعَ قُلُوبُـهُـمْ لِذِكْرِ ٱللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلحَقِّ﴾ [سورة الحديد: آية ١٦]. وقال تعالى: ﴿فَوَيْلُ لِلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْر الله أُولِئِكَ فِي ضَلاَلِ مُّبِين اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلحدييثِ كِتَاباً مُستَشَابِها مَّثَانِي تَقْشَعِدُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبُّ هُ م ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُم وَقُلُوبُهُم إِلَى ذِكْرِ ٱلله ذَلِكَ هُدَى ٱلله يَهُدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴾ [سورة الزمر : الآيات ٢٢ ـ ٢٣] فالقلب القاسي لا تؤثر فيه الآيات شيئاً ولا ينزداد مع التذكير إلا تمادياً في غيبه وطغيانه وضلاله ، والقلب الخاشع لما كان حسن القصد متواطئا على الحق طالبا له مستعداً لقبوله لَـمَّـا وصل إليـه الحق عـرفـه وعـرف الحاجة بل الضرورة إليه ففرح به واطمأن به وزادت رغبته ، وأثَّر في قلبه خضوعًا وفي عينيه دموعاً وفي جلده قشعريرة ، ثم يلين قلبه ويطمئن إلى ذكر الله تعالى فهذا من هداية الله لعبده وتوفيقه إياه إلا من أعرضوا فاعرض الله عنهم وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّـٰذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَاناً ﴾ [سورة الفرقان: آية ٧٣] أي بل خروا سامعين مبصرين

منقادين لها طوعا واختيارا ، وقال تعالى : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يَتْكَىٰ عَلَيْهِم يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا لِسَمَفْعُولاً وَيَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَخِرُونَ اللهِ فِي أَهِلِ العلم الخاشعين ، يجمعون بين خشوع القلب وخضوع اللسان وتضرعه وخضوع الجوارح حيث خروا للأذقان يبكون ، وقال تعالى بعدما ذكل أصفياءه الخاشعين : ﴿أُولَئِكَ ٱللّذِينَ يبكون ، وقال تعالى بعدما ذكل أصفياءه الخاشعين : ﴿أُولَئِكَ ٱللّذِينَ النّبييِّنِ مِن ذُرِيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ الْحَور وَمِن ذُرِيَّةِ إِنْسَرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا لَيْكَ ٱللّذِينَ عَلَيْهِم مِّنِ ٱلنبييِّنِ مِن ذُرِيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ لَيْكَ مَلْ اللّذِينَ وَمِن ذُرِيَّةِ آدَم وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا لَيْكَى عَلَيْهِم آيَاتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْ سُجَداً وَبُكِياً ﴾ [سورة مريم : آية ٥٥] .

ومن أعظم علامات الخاشعين ما ذكر الله بقوله ﴿وَبَشِرِ الله بقوله ﴿وَبَشِرِ الله بَعْرِينَ ﴾ [سورة الحج: آية ٣٤] ثم وصفهم فقال: ﴿اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالمُقِيمِي ذُكِرَ اللّه وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالمُقِيمِي الصّلاةِ وَمِمّا رَزَقْنَاهُمُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [سورة الحج: آية ٣٥] فلما الحبتت قلوبهم إلى ربهم فذلت له وانكسرت وتبتلت إليه تبتيلا ، وجِلَت عند ذكره وصبرت على ما أصابها من ابتلاء الله وأدت ما أمرت به من الصلات وأنواع النفقات ، فجمع بين وصف المخبتين وبين أعمال الحوارح كلها وأقوال اللسان وهو الصلاة التي تجتمع فيها أنواع التعبد والأعمال وأقوال اللسان وهو الصلاة التي تجتمع فيها أنواع التعبد والأعمال

المالية وتقديم محبة الله على محبة المال فأخرجت المال المحبوب للنفوس في الوجوه التي يحبها الله تعالى إيثاراً لربها .

فهذه أوصاف المخبت الخاشع التي لا يستحق هذا الاسم من لم يتصف بها وكذلك وصفهم بأنهم الذين يعرفون الحق في مواضع الشبه فيزدادون إيهاناً إلى إيهانهم كها قال تعالى : ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ أَنَّهُ ٱلحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُوْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمُادِ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [سورة الحج : آية ٤٥] .

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَملُواْ الصَّالِحَاتِ وأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهُم ﴾ [سورة هود: آية ٢٣] يتضمن وصف المخبتين الخاشعين بالرجوع إلى ربهم في جميع الحالات والإنابة إليه في كل الأوقات لأن تعدية الفعل بإلى يدل على هذا المعنى فإنهم لما أخبتوا إلى ربهم وخضعوا لعظمته أخبتوا إليه في التعبد متذللين فتقبل منهم وأوصلهم إلى مقصوده وجعلهم أصحاب الجنة خالدين فيها فلما خشعت قلوبهم خشعت أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم وجوارحهم للرحمن .

ومما يدل على أن هذه الأشياء تابعة للقلب في خشوعه ما تقدم من قوله على الله على الله

\_\_\_\_\_\_ مبحث دقيــق فــي الخشـــوع

غض البصر وقلة الحركات وعدم الالتفات ولا شك أن هذا أثر الخشوع ودليله ، فالخاشع هو الذي سكن في قلبه تعظيم الله ووقاره وتصديق وعده ووعيده فذل وخضع وانقادت جوارحه لما أمرت به ، وترك الأشر والبطر والمرح المنافي للخشوع وكلما بعد القلب عن هذا الوصف قسى وغلظ فلم يخضع لأمر الله ولا أثر فيه الذكر بل ربها زاد خسارا وافتن عند المحن والشبهات وفسق عن أمر ربه .

يا لطيفاً بالعباد ، لطيفاً لما يشاء ، ألطف بنا في جميع الأمور .

## [مبحث عظیــم جـلیــل فی لطف الله ـ سبحانه تعالی ـ بعبده]

سؤال : ما معنى لطف الله بعبده ؟

الجواب: ولطف لعبده الذي تتعلق به آمال العباد ، ويسألونه من ربهم ، وهو أحد معني مقتضى اسمه اللطيف ، فإنَّ اللطيف بمعنى الخبير العليم قد تقرر معناه ، ولكن المطلوب هنا المعنى الثاني الذي يضطر إليه العباد ، ولنذكر بعض أمثلته وأنواعه ليتضح .

فاعلم أنَّ اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال ولسان الحال هو من الرحمة بل هو رحمة خاصة ، فالرحمة التي تصل العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف ، فإذا قال العبد : يا لطيف ألطف بي أو لي واسألك لطفك فـمعناه : تولني ولاية خاصة بها تصلح أحوالي الظاهرة والباطنة وبها تندفع عني جميع المكروهات من الأمور الداخلية والأمور الخارجية . فالأمور الداخلية لطف بالعبد والأمور الخارجية لطف للعبد ، فإذا يسَّر الله عبده وسهل طريق الخير وأعانه عليه فقد لطف به ، وإذا قَيَّض الله له أسباباً خارجية غير داخلة تحت قُدْرة العبد فيها صلاحه فقد لطف له . ولهذا لما تنقلت بيوسف عليه الصلاة والسلام تلك الأحوال وتطورت به الأطوار من بيوسف عليه الصلاة والسلام تلك الأحوال وتطورت به الأطوار من

رؤياه وحسد إخوته له وسعيهم في إبعاده جداً واختصاصهم بأبيهم ثم مخنته بالنسوة ثم بالسجن ثم بالخروج منه بسبب رؤيا الملك العظيمة وإنفراده بتعبيرها وتبوءه من الأرض حيث يشاء وحصول ما حصل على أبيه من الابتلاء والامتحان ثم حصل بعد ذلك الاجتهاع السار وإزالة الأكدار وصلاح حالة الجميع والاجتباء العظيم ليوسف، عرف عليه الصلاة والسلام أنّ هذه الأشياء وغيرها لُطفٌ لَطفَ الله لهم به فاعترف بهذه النعمة فقال: ﴿إنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُم وَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ السورة يوسف: آية ١٠٠] أي لطفه تعالى خاص لمن يشاء من عباده عمن يعلمه تعالى محلاً لذلك وأهلاً له فلا يضعه إلا في محله .

والله أعلم حيث يضع فيضله فإذا رأيت الله تعالى قد يَسَّر العبد لليسرى وسهَّل له طريق الخير وذَلَّل له صعابه وفيتح له أبوابه ونهج له طرقه ومهَّد له أسبابه وجنَّبه العسرى فقد لطف به .

ومن لطفه بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بلُطفه فيخرجهم من الطلهات إلى النور ، من ظلهات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيهان والطاعة .

ومن لطفه أنه يرحمهم من طاعة أنفسهم الأمَّارة بالسُّوء التي هذا طبعها وديدنها فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى ، ويصرف عنهم السُّوء والفحشاء ، فتوجد أسبابُ الفتنة وجواذب المعاصي وشهوات الغي فيُرسِلُ الله عليها برهان لطف ونور إيانهم الذي مَنَّ به عليهم في فيرسِلُ الله عليهم في في منشرحة لتركها صدورهم .

ومن لطفه بهم أنّه يقُدِّر عليهم أنواع المصائب وضروب المحن والابتلاء بالأمر والنهي الشاق رحمة بهم ولطفاً وسوقاً إلى كمالهم وكمال نعيمهم ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ واْ شَيْئاً وَهُ وَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحرَّهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ السورة البقرة : آية ٢١٦].

ومن لطيف لطف بعبده إذ أُهّلَهُ للمراتب العالية والمنازل السامية التي لا تدرك بالأسباب العظام التي لا يدركها إلا أرباب المسامية أن يُقدِّر له في ابتداء أمره بعض المسمم العالية والعزائم السامية أن يُقدِّر له في ابتداء أمره بعض الأسباب المحتملة المناسبة للأسباب التي أُهِّلَ لها ليتدرج من الأدنى إلى الأعلى ولتتمرن نفسه ويصير له مَلكة من جنس ذلك الأمر ، وهذا كما قدر لموسى ومحمد وغيرهما من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم

في ابتداء أمرهم رعاية الغنم ليتدرجوا من رعاية الحيوان البهيم وإصلاحه إلى رعاية بني آدم ودعوتهم وإصلاحهم . وكذلك يذيق عبده حلاوة بعض الطاعات فينجذب ويرغب ويصير له مككة قوية بعد ذلك على طاعات أجَل منها وأعلى ، ولم تكن تحصل بتلك الإرادة السابقة حتى وصل إلى هذه الإرادة والرغبة التامة .

ومن لطفه بعبده أن يُقدِّر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاة والمعلم والمعلم والإيمان وبين أهل الخير ليكتسب من أدبهم وتأديبهم ولينشأ على صلاحهم وإصلاحهم كما امتن الله على مريم في قوله تعالى : ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا أَلِحْرَابَ ﴾ [سورة آل عمران : آية ٣٧] إلى آخر قصتها .

ومن ذلك اذا نشأ بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء أو في بلد صلاح أو وفقه الله لمقارنة أهل الخير وصحبتهم أو لتربية العلماء الربانيين فإنّ هذا من أعظم لطفه بعبده ، فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة منها بل من أكثرها وأعظمها نفعاً هذه الحالة .

ومن ذلك إذا نشأ العبد في بلد أهله على مذهب أهل السنة والجاعة فإن هذا لطف له ، وكذلك إذا قدّر الله أن يكون مشائخه الذين يستفيد منهم الأحياء منهم والأموات أهل سنة وتُقى فإن هذا من اللطف الرباني . ولا يخفى لطف الباري في وجود شيخ الإسلام

ابن تيمية رحمه الله في أثناء قرون هذه الأمة وتبيين الله به وبتلامذته من الحير الكثير والعلم الغزير وجهاد أهل البدع والتعطيل والكفر ، ثم انتشار كتبه في هذه الأوقات فلا شك أنّ هذا من لطف الله لمن انتفع بها وإنه يتوقف خير كثير على وجودها ، فلله الحمد والمنه والفضل .

ومن لطف الله بعبده أن يجعل رزقه حلالاً في راحة وقناعة يحصل به المقصود ولا يشغله عما خلق له من العبادة والعلم والعمل به يعينه على ذلك ويفرغه ويريح خاطره وأعضاءه ، ولهذا من لطف الله تعالى لعبده أنّه ربها طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية التي يظن فيسها إدراك بُغيته فيعلم الله تعالى أنها تَضُرُّه وتَصُدُّه عما ينفعه فيحول بينه وبينها فيظل العبد كارها ولم يدر أنّ ربه قد لطف به حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار ، ولهذا كان الرضى بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل .

ومن لطف الله بعبده إذا قَدَّر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان أن يُقَدِّر له أعواناً عليها ومساعدين على حملها ، قال موسى عليه السلام : ﴿وَٱجْعَل لِي وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي ٱشْدُدْ بِهِ أَرْدِي وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً ﴾ [سسورة طه : آية أردي وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً ﴾ [سسورة طه : آية ٢٩].

وكذلك امتن على عيسى بقوله: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيينَ أَنْ آمَـنُواْ بِـي وَبِرَسُولِيُ قَالُواْ آمَـنَّـا وَٱشْهَـدْ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [سورة المائدة: آية ١١١].

وامتن على سيد الخلق في قوله : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة الأنفال : آية ٦٢] وهذا لطف لعبده خارج عن قدرته .

ومن هذا لطف الله بالهادين إذا قيض الله من يهتدي بهداهم ويقبل إرشادهم فتتضاعف بذلك الخيرات والأجور التي لا يدركها العبد بمجرد فعله بل هي مشروطة بأمر خارجي .

ومن لطف الله بعبده أن يعطي عبده من الأولاد والأموال والأزواج ما به تقرعينه في الدنيا ويحصل له به السرور ثم يبتليه ببعض ذلك ويأخذه ويعوضه عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسب ، فنعمة الله عليه بأخذه على هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده وقضاء مجرد وطره الدنيوي منه وهذا أيضا خير وأجر خارج عن أحوال العبد بنفسه بل هو لطف من الله له قيض له أسباباً أعاضَه عليها الثواب الجزيل والأجر الجميل .

• ومن لطف الله بعبده أن يبتليه ببعض المصائب ، فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر فيها فينيله درجات عالية لا يدركها بعمله وقد يشدد عليه الابتلاء بذلك كها فعل بأيوب عليه السلام ، ويُوجِد في قلبه حلاوة روح الرجاء وتأميل الرحمة وكشف الضَّر فيخف ألمه وتنشط نفسه، ولهذا من لطف الله بالمؤمنين أن جعل في قلوبهم احتساب الأجر فخفَّت مصائبهم وهان ما يلقون من المشاق في حصول مرضاته.

- ومن لطف الله بعبده المؤمن الضعيف أن يعافيه من أسباب
   الابتلاء التي تُضْعِف إيانه وتُنْقِض إيقانه .
- كما أنَّ من لطفه بالمؤمن القوي تهيئة أسباب الابتلاء والامتحان ويُعينُهُ عليها ويحملها عنه ، ويزداد بذلك إيهانه ويعظم أجرهُ ، فسبحان اللطيف في ابتلائه وعافيته وعطائه ومنعه .
- ومن لطف الله بعبده أن يسعى لكمال نفسه مع أقرب طريق يوصله إلى ذلك مع وجود غيرها من الطرق التي تبعد عليه فييسر عليه التعلم من كتاب أو معلم يكون حصول المقصود به أقرب وأسهل ، وكذلك ييسره لعبادة يفعلها بحالة اليسر والسهولة وعدم التعويق عن غيرها عما ينفعه فهذا من اللطف .
- ومن لطف الله بعبده قدّر الواردات الكثيرة والأشغال المتنوعة والتدبيرات والتعلقات الداخلة والخارجة التي لو قُسّمَت على أمّة من الناس لعجزت قواهم عليها أن يَمُنَّ عليه بخلق واسع وصدر متسع وقلب مُنشرح بحيث يعطي كل فرد من أفرادها نظراً ثاقباً وتدبيراً تاماً وهو غير مكترث ولا منزعج لكثرتها وتفاوتها بل قد أعانه الله تعالى عليها ولطف به فيها ولطف له في تسهيل أسبابها وطرقها . وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر فانظر إلى حالة المصطفى ﷺ الذي بعثه الله بصلاح الدارين وحصول السعادتين وبعثه مُكمًّلاً لأمةٍ عظيمةٍ هي خير الأمم ومع هذا مكّنه الله ببعض عمره الشريف ، في نحو ثلث خير الأمم ومع هذا مكّنه الله ببعض عمره الشريف ، في نحو ثلث

عمره ، أن يقوم بأمر الله كله على كشرته وتنوعه ، وأن يقيم لأمته جميع دينهم ويعلم معيع أصوله وفروعه ويعضرج الله به أُمةً كبيرة من المطالح والمنافع والخير من المطالح والمنافع والخير والسعادة للخاص والعام ما لا تقوم به أُمّة من الخلق .

- ومن لطف الله تعالى بعبده أنْ يجعل ما يبتليه به من المعاصي سبباً لرحمته فيفتح له عند وقوع ذلك باب التوبة والتضرع والابتهال إلى ربه وازدراء نفسه واحتقارها وزوال العُجْب والكِبْر من قلبه ما هو خير له من كثير من الطاعات .
- ومن لطفه بعبده الحبيب عنده إذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضَّارة واسترسلت في ذلك أن ينتقصها عليه ويكُدِّرها فلا يكاد يتناول منها شيئاً إلا مقرونا بالمكدرات مَحْشُوّا بالغصص لئلا يميل معها كل الميل ، كما أن من لطفه به أن يكُذِذ له التقربات ويحلي له الطاعات ليميل إليها كل الميل .
- ومن لطيف لطف الله بعبده أن يأجره على أعال لم يعملها بل عَزَم عليها ، فيعزم على قربة من القرب ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا يفعلها فيحصُل له أجرها ، فانظر كيف لطف الله به فأوقعها في قلبه وأدارها في ضميره وقد علم تعالى أنه لا يفعلها سوقاً لبره لعبده وإحسانه بكل طريق . وألطف من ذلك أنْ يُقيِّض لعبده طاعة أخرى غير التي عزم عليها هي أنفع له منها فيدع العبد الطاعة

التي ترضى ربه لطاعة أخرى هي أرضى لله منها فتحصل له المفعولة بالفعل والمعزوم عليها بالنية ، وإذا كان من يهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل حصول مقصوده قد وقع أجره على الله مع أن قطع الموت بغير اختياره ، فكيف بمن قَطَعَتْ عليه نيته الفاضلة طاعة قد عنم على فعلها . وربها أدار الله في ضمير عبده عدَّة طاعات كل طاعة لو انفردت لفعلها العبد لكمال رغبته ولا يمكن فعل شيء منها إلا بتـفـويت الأخرى فيوفقه للموازنة بينها وإيثار أفضلها فعلاً ، مع رجاء حصولها جميعها عزماً ونية . وألطف من هذا أن يُقَدِّر تعالى لعبده ويبتليه بوجود أسباب المعصية ويُوفر له دواعيها وهو تعالى يعلم أنه لا يفعلها ليكون تركه لتلك المعصية التي توفرت أسباب فعلها من أكبر الـطـاعـات كما لطف بيموسف عليه السـلام في مـراودة المرأة . وأحـدُ السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني أخاف الله رب العالمين(١) .

● ومن لطف الله بعبده أن يُقدِّر خيراً وإحساناً من عبده ويجريه على يد عبده الآخر ويجعله طريقاً إلى وصوله للمستحق فيثيب الله الأول والآخر .

● ومن لطف الله بعبده أن يجري بشيء من ماله شيئا من النفع وخيراً لغيره فيشيبه من حيث لا يجتسب ، فمن غرس غرساً أو زرع

<sup>(</sup>١) «حمديث السبعة المذين يظلهم الله في ظله» أخرجه البخاري (٢/ ٤٣) ومسلم (١٠٣١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

زرعاً فأصابت منه روح من الأرواح المحترمة شيئاً آجر الله صاحبه(۱) وهو لا يدري ، خصوصاً إذا كانت عنده نية حسنة وعقد مع ربه عقداً في : أنه مها ترتب على ماله شيء من النفع فأسألك يارب أن تأجرني وتجعله قربة في عندك .

وكذلك لو كان له بهائم انتُفِعَ بدرها وركوبها والحمل عليها ، أو مساكن انتُفِعَ بسكناها ولو شيئا قليلا أو ماعون ونحوه انتُفِع به أو عين شُرِبَ منها وغير ذلك ككتاب انتُفِع به في تعلم شيء منه أو مصحف قُرىء فيه والله ذو الفضل العظيم .

● ومن لطف الله بعبده أن يفتح له بابا من أبواب الخير لم يكن له على بال وليس ذلك لقلة رغبته فيه وإنها هو غفلة منه وذهول عن ذلك الطريق فلم يشعر إلا وقد وجد في قلبه الداعي إليه والملفت إليه فضرح بذلك وعرف إنها من ألطاف سيده وطرقه التي قيض وصولها إليه فصرف لها ضميره ووجه إليها فكره وأدرك منها ما شاء الله وفتح.

<sup>(</sup>۱) هذه رواية بالمعنى لما أخرجه البخاري (٤٣٨/١٠) ومسلم (١١٥/١٠) من حديث أنس رضي الله عنه قـال: قـال رسول الله ﷺ: «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة». هذا لفظ مسلم .



## [الفساتمسة]

ولما ختم المؤلف رحمه الله كلامه على معنى (اللطيف) قال: وأرجو من الله أن يكون ما نحن فيه من هذا النوع ، فإن جنس هذه الفوائد المذكورة في هذه الرسالة قد كانت تعرِضُ لي كثيراً أثناء القراءة لكتاب الله فأتهاون بها ولم أُقيدها فيضيع شيء كثير ، فلمّا كان أول يوم من هذا الشهر المبارك أوقع في قلبي أن أقيد ما يمر علي من الفوائد والمعاني المتضحة التي لا أعلم أنها وقعت لي قبل ذلك ، فعملت على هذا النمط حتى كان الانتهاء إلى لطف الله كما كان فعملت الابتداء بلطف الله بهذه الرسالة اللطيفة ، وكان ذلك موافقا للثامن والعشرين من هذا الشهر المبارك الذي حصل به الابتداء في ٢٨ من شهر رمضان سنة ١٣٤٧ سبع وأربعين وثلاثيائة وألف من الهجرة ؟ والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وصلى الله على محمد وسلم .

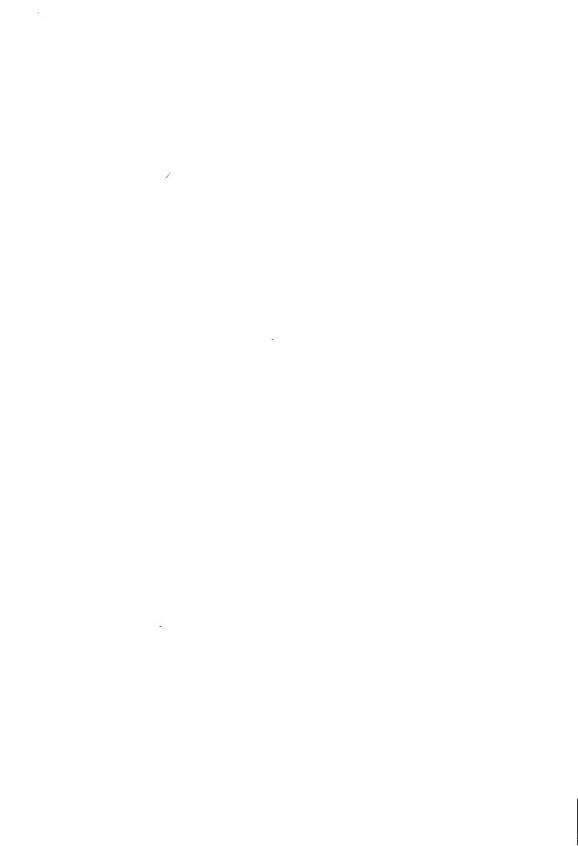

## فَهُرِّتُ الْوَضْوَعَاتُ

| عفحة | <u>all</u>                              | المـــادة                                 |    |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----|
| ٥    | تحقیق                                   | ■ مقدمة ال                                | ij |
| ٩    | <u>ل</u> ۇلف                            | ■ ترجمة ا                                 |    |
| ٩    | *************************************** | نسبه                                      |    |
| ٩    |                                         | مولده                                     |    |
| 1.   | لم                                      | طلبه للع                                  |    |
| ١.   |                                         | شيوخه .                                   |    |
| 11   |                                         | أخلاقه                                    |    |
| ۱۲   | كَوْلُ قِيَّة                           | صفاته ا                                   |    |
| ۱۳   | علمية                                   | مكانته ال                                 |    |
| ۱۳   |                                         | تلاميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |    |
| ١٤   |                                         | مؤلفات                                    |    |
| ۱۷   | التصنيف                                 | غايته من                                  |    |
| ۱۷   |                                         | وفاتـــه                                  |    |
| ١٩   | . å . 1å                                | tl 3 . 5 . ■                              |    |

فهرس فوائد الآيات مرتبة حسب ترتيب السور في القرآن الكريم:

|        |                                                               | الآية التي    |          |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| الصفحة | المسلدة                                                       | عندها الفائدة | السورة   |
| 71     | فائدة تأخير ذكـر القتيل عن ذكر الأمر بذبح البقرة في           | آية : ۲۷      | البقرة   |
|        | قـصة موسى مع بني اسرائيل .                                    |               |          |
| 77     | فائدة من قوله تعالى : ﴿أَوْ عَلَى سَفْرِ﴾ .                   | آية : ١٨٥     |          |
| 77     | قــوله تعالى : ﴿فعدَّة من أيام أُخر﴾ يدلُّ على أن المعتبر     | آية : ١٨٥     |          |
|        | مجرد العدة لا مقدارها الخ                                     |               |          |
| 77     | دلالات من قـوله تعــالى ﴿ولا تنكحـوا المشركـات حتى            | آية : ۲۲۱     |          |
|        | َ يَوْمِنْ ﴾ الآية .                                          |               |          |
| 74     | المدَّة في قـوله تعـالى ﴿للَّذِينَ يَؤْلُونَ مَن نسـائهم تربص | آية : ۲۲۲     |          |
|        | أربعة أشهر﴾ هي للمؤلي خاصة لأجل إيلائه .                      |               |          |
| 77     | فائدة قـوله ﴿بأنفسهن﴾ في قوله تعالى : ﴿والمطلقات              | آية : ۲۲۸     |          |
|        | يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ .                                  |               |          |
| 45     | فوائد من أمر الله تعالى لزكريا بالذكر بالعشي والإبكار         | آية : ٤١      | آل عمران |
|        | بعد البشارة له بيحى عليهما السلام.                            |               |          |
| 40     | فائدة من قـوله تعـالى : ﴿وَلا تحـسـبن الذين تتلوا في          | آية : ١٦٩ ـ   |          |
|        | سبيل الله أمواتا ﴾ الآيات .                                   | ۱۷۱           |          |
| 77     | فائدة من قـوله تعـالى : ﴿الذين استجابوا لله والرسول           | آية : ۱۷۲ ــ  |          |
|        | من بعد ما أصابهم القرح ﴾ الآيات .                             | ۱۷٤           |          |
| 1.9    | أنظر فوائد الآية: ١٤ و١٥ من سورة الأعلى .                     | آية : ١٣٥،    |          |
|        |                                                               | 191           |          |
| 77     | فـوائد من قــوله تعــالى : ﴿من بعد وصية يوصى بها أو           | آية: ١١ ـ     | النساء   |
|        | دين ﴾ الآيات .                                                |               |          |
| ۲۷     | لا يمنع الله تعالى عبده شيئاً إلا فتح له باباً أنفع له منه    | آية : ٣٢      |          |
|        | وأسهل وأولى ـ                                                 |               |          |

|        |                                                                          | الآية التي    |         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| الصفحة | المادة                                                                   | عندها الفائدة | السورة  |
| ۲۸     | فوائد من قـوله تعــالى : ﴿وَلَا تَتَـمَنُوا مِـا فَـضِلَ اللَّهُ بِهِ    |               |         |
|        | بعضكم على بعض ﴾ الآية .                                                  |               |         |
| ۲۸     | فوائد من قولـه تـعـالى : ﴿أَلَمْ تَـرَ إِلَى الَّـذَينَ يَزَّكُـونَ      | آية : ٤٩ ـ    | }       |
|        | أنفسهم ﴾ الآيات .                                                        | ٥٠            |         |
| ٤٠     | فوائد من قوله تعالى: ﴿أَو جَارُوكُم حَصرت                                | آية : ٩٠      |         |
|        | صـدورهم﴾ الآية . انظرها في فـوائد سورة الأعراف :                         |               | 1       |
|        | الآية (١٤٤) .                                                            |               |         |
| ٨٨     | ينبىغي لمن فىعل عبادة على وجه فيه قصور أو أخلّ بها                       | آية : ١٠٣     |         |
|        | أُمِرَ به على وجه النسيان أن يتدارك ذلك بذكر الله                        |               |         |
|        | تعالى ليزول قصوره ويرتفع خلله .                                          |               | ·       |
| 79     | قال تعالى ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهُ قَيَامًا ۚ ﴾ |               |         |
|        | الآية .                                                                  |               |         |
| 79     | الإيان والاحتساب يخفف المصائب ويحمل على                                  | آية : ١٠٤     |         |
|        | الصبر، فوائد من قبوله تعالى : ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلُونُ                  |               |         |
|        | فإتهم يألمون ﴾ الآية .                                                   |               |         |
| ٣٠٢    | فوائد من قوله تعالى : ﴿إِذْ يَبِيتُونَ مَا لَا يُرضَى مَن                | آية : ۱۰۸     |         |
|        | القول ﴾ الآية .                                                          |               |         |
| ۳۱     | فائدة عظيمة من قوله تعالى : ﴿وَإِنْ يَتَفَرَقَا يَغُنَّ اللَّهُ          | آية : ١٣٠     |         |
|        | كُـلاً من سعته ﴾ الآية .                                                 |               |         |
| 44     | من هم الراسخون في العلم ؟ ﴿لَكُنَ الراسخونُ في                           | آية : ١٦٢     |         |
|        | العلم ﴾ الآية .                                                          |               |         |
| ٣٣     | فائدة تكرار التقوى ثلاث مرات في قوله تعالى :                             | آية : ٩٣      | المائدة |
|        | ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها                           |               |         |
|        | طعــموا إذا ما اتقوا وآمنوا ﴾ الآية .                                    |               |         |
|        |                                                                          |               |         |

|        |                                                                                     | الآية التي    | Ì       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| الصفحة | (اــــــادة                                                                         | عندها الفائدة | السورة  |
| ٣٥     | معنى نفيس في قوله تعالى : ﴿وَإِنْذُرُ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ                     | آية: ٥١       | الأنعام |
|        | أن يحشروا إلى ربهم﴾ .                                                               |               | {       |
| 44     | دلالـة قـولـه تـعـالى : ﴿يـوم يأتي بعض آيات ربك لا                                  | آية : ١٥٨     |         |
|        | ينفع نفساً إيهانها الآية .                                                          |               |         |
| ۳۷     | ما هو الأعراف ؟ والحِكم المترتبة على مكث أهله فيه،                                  |               | الأعراف |
|        | ثم دخولهم الجنّة .                                                                  |               | ]       |
| 98     | لفتة لطيفة عند قوله تعالى ﴿والبلد الطيب يخرج نباته                                  | آية : ٥٨      | ļ       |
|        | بإذن ربه﴾ الآية (انظر فـوائد سورة الروم : آية ٥٠) .                                 |               |         |
| ٣٨     | قـول شـعـيب عليـه السـلام : ﴿وما يكون لنا أن نعود                                   | آية : ٨٩      |         |
|        | قيها إلا أن يشاء الله ♦ الآية ، من أعظم الأدلة                                      |               |         |
|        | على كهال معرفته بربه ، وفوائد أخرى .                                                |               | ]       |
| 44     | قـولــه الله تــعــالى : ﴿ولــو أن أهـل القــرى آمنوا واتقــوا                      | آية : ٩٦      |         |
|        | ﴾ الآية تفسير لقوله تعالى : ﴿لأكلوا من فوقهم                                        |               |         |
|        | ومـن تحت أرجلهم﴾ الآية .                                                            |               |         |
| ٤٠     | ينبغي لمن طمحت نفسه لما لا قدرة له عليه ، ،                                         | آية : ١٤٤     |         |
|        | أن يــسـلـيــهــا بها أنعم الله به عليــه من الخير : وفــوائد                       |               |         |
|        | أخـرى من قـوله تعالى : ﴿ياموسى إني اصطفيتك على                                      |               |         |
|        | الناس ﴾ الآية .                                                                     |               |         |
| ٤١     | إذا أراد الله أمراً هيأ أسبابه ، فائدة من قول الله تعالى:                           | آية : ٤٣ ـ    | الأنفال |
|        | ﴿إِذْ يَـرِيكُـهِـمُ اللَّهِ فِي مَنَامَكُ قَلْيَـلَّا وَلُو أَرَاكُـهُمْ كَثْيُراً | ٤٤            |         |
|        | لفشلتم ﴾ الآيات .                                                                   |               |         |
| ٤١     | اتفــاق المقــاصــد والاجــتهاع من أكبر الأســباب لحصول                             | آية: ٤٥ ــ    |         |
|        | المطالب المهمة ، قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ                          | ٤٦            |         |
|        | آمنوا إذا لقـيتـم فئة فاثبتوا ﴾ الآيات .                                            | .             |         |
|        |                                                                                     |               |         |
|        | المطالب المهمة ، قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ                          |               |         |

|            |                                                                    | الآية التي    |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| الصفحة     | المسادة                                                            | عندها الفائدة | السورة |
| 13         | قول الله تعالى : ﴿لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة                       | آية : ۸، ۱۰   | التوبة |
|            | وقـوله: ﴿لا يرقـبـون في مؤمن إلاَّ ولا ذمة﴾ دليل على               |               |        |
|            | معاداتهم خصوصا وعموما                                              |               |        |
| ٤٢         | فوائد من قـوله تعـالى : ﴿وَإِنْ نَكْشُوا أَبِيانِهُم مَن بعـد      | آية : ١٢      |        |
|            | عــهــدهــم وطعنوا في دينكـم فــقـــاتلوا أئمــة الكفر﴾            |               |        |
|            | الآية .                                                            |               |        |
| 13         | فائدة من قوله تعالى : ﴿إِنَّهَا الْمُشْرِكُونَ نَجْسَ﴾ .           | آية : ۲۸      |        |
| ٤٣         | فائدة من قبول الله تتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ | آية : ٣٤      |        |
|            | كشيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس                     |               |        |
|            | بالباطل ﴾ الآية . ذِكرُ جماع الأموال المحرّمة ،                    |               |        |
|            | وأصناف الأكلين لها .                                               |               |        |
| ٤٣         | فوائد من قوله تعالى : ﴿يوم يُحمى عليها في نار                      | آية : ٣٥      |        |
|            | جهنم فتُكوى بها جباههم وجنوبهم ﴾ الآية                             |               |        |
| ٤٣         | ـ لماذا فــال : يوم يحمى عليها ولم يقل يوم تحمى في نار             |               |        |
|            | جهنم؟                                                              |               |        |
| <b>έ</b> ξ | _ ما مناسبة تخصيص كي جباههم وجنوبهم                                |               |        |
|            | وظهورهم؟                                                           |               |        |
| ٤٥         | فائدة من قـوله تعالى : ﴿إِنَّ عدة الشهور عند الله اثنا             | آية : ٣٦      |        |
|            | عشر شهراً﴾ الآية .                                                 |               |        |
| ٤٥         | فـوائد جـليلة من قـول الله تعـالى : ﴿وقـاتلوا المشركين             | آية : ٣٦      |        |
|            | كافة كها يقاتلونكم كافة ﴾ الآية .                                  |               |        |
| ٤٨         | قـول الله تـعـالى : ﴿إِنَّمَا النَّسِيَّ زَيَادَةً فِي الْكَفَرِ ﴾ | آية : ۳۷      |        |
|            | الآية ، فيه دليل على تحريم الحيَـل المتضمنة تغيير دين              |               |        |
|            | الله ، وفوائد أخرى .                                               |               |        |
|            |                                                                    |               |        |

|        |                                                               | الآية التي    |        |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| الصفحة | المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       | عندها الفائدة | السورة |
| 97     | إشكال وحلَّه عند قـول الله تعـالي ﴿إِنَّ الذين حـقت           | آية : ٣٣      | يونس   |
|        | عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل                        |               |        |
|        | آية ﴾ الآية . (انظر جـوابه في فـوائد سورة غافر ،              |               |        |
|        | آية : ٦) .                                                    |               |        |
| ٤٨     | تـوطين النفس على عــــــــــــــــــــــــــــــــــ          | آية: ٩٦       |        |
|        | تَـذَكـير ولا وعـظ ، وفـوائد أخـرى من قـوله تعـالى :          |               |        |
|        | ﴿إِنَّ الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ﴾                   |               |        |
|        | الآية .                                                       |               |        |
| ٤٩     | فوائد من قـول الله تعـالى : ﴿فلعلك تارك بعض مـا               | آية : ١٢      | هود    |
|        | يوحى إليك وضائق به صدرك ﴾ الآية .                             |               | J      |
| ١٠٩    | دلالة قـوله تعـالى ﴿إِنَّ الحسنات يذهبن السيئات وذلك          | ١١٤ : ١١٤     |        |
|        | ذكر الذاكرين﴾ ( انظر من فوائد سورة الأعلى ، الآية             |               |        |
|        | . (10_18                                                      |               |        |
| ٥٠     | الله سبحانه وتعالى لا يُخيِّبُ عبده الصادق في محبته ،         | آية : ٣٣      | يوسف   |
|        | المستمين به ، المتضرع إليه ، وفوائد أخرى من قوله              |               |        |
|        | تعالى ﴿رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه ﴾ .                  |               |        |
| ٥١     | فوائد من قول الله تعالى: ﴿يا صاحبي السجن                      | آية : ٣٩      |        |
|        | أأرباب متفرقون ﴾ الآية .                                      |               |        |
| ٥١     | ـ بهاذا يكون إبطال قول الخصم .                                |               |        |
| ٥٢     | سعي الإنسان في دفع أسباب التهمة عن نفسه ليس                   | آية : ٥٠      |        |
|        | بعار ، فائدة من قوله تعالى: ﴿فَلَمَا جَاءُهُ الرَّسُولُ قَالُ |               |        |
|        | ارجع إلى ربك ﴾ الآية .                                        |               |        |
| ٥٢     | فوائد عنظيمة من قـول الله تعـالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا   | آية : ٩       | الحجر  |
|        | الذكر وإنا له لحافظون﴾ .                                      |               |        |
|        |                                                               |               |        |

|        |                                                                     | الآية التي    |          |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| الصفحة | المسادة                                                             | عندها الفائدة | السورة   |
| ٥٥     | قـوله تعـالى : ﴿مَا لَهُمْ بِهُ مَنْ عَلَمْ وَلَا لَآبَائُهُمْ﴾     | اَية : ٥      | الكهف    |
|        | الآية ، أبطل الله تعــالى به قول من زعم أنَّ لله ولداً من           |               |          |
|        | أربعة أوجه                                                          |               |          |
| ٥٨     | سورة مريم عليها السلام اشتملت على تفاصيل عظيمة                      |               | مريم     |
|        | من رحمة الله بأوليــائه وأعدائه .                                   |               |          |
| 37     | فـوائد من أمـر الله لزكـريا بأمـر قـومه بالذكر والتسبيح             | آية : ١١      |          |
|        | بكرة وعشيا بعد بشارته له بيحيى عليهما السلام .                      |               |          |
| .      | (انظر فائدة آية : ٤١ من سورة آل عمران) .                            |               |          |
| ۸۵     | فائدة في قوله تعالى: ﴿يَاكِمِي خَذَ الْكِتَابِ بِقُوةٍ﴾ الآية       | آية : ١٢      |          |
| ०९     | فوائد من قبوله تعمالي : ﴿فيخلف من بعدهم خلف                         | آية : ٥٩      |          |
| [      | أضاعوا الصلاة ﴾ الآية .                                             |               |          |
| ٦٠     | قوله تعالى: ﴿ رب السموات والأرض وما بينها                           | آية : ٢٥      |          |
|        | فاعبده واصطبر لعبادته ♦ الآية اشتملت على                            |               |          |
|        | أصول عظيمة .                                                        |               |          |
| 77"    | فوائد من قـوله تعـالى: ﴿وَلا تَمْدَنَ عَيْنِكَ إِلَى مَا مَتَعَنَّا | آية : ١٣١     | طه       |
|        | به أزواجاً منهم ﴾ الآية .                                           |               |          |
| ٦٤     | فوائد من قـوله تعـالى : ﴿إِنَّ الذِّينَ كَـفَّـرُوا ويصدون          | آية: ٢٥ ـ ٢٦  | الحج     |
|        | عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه                             |               |          |
| l l    | للناس ﴾ الآيات .                                                    |               |          |
| 78     | فائدة في قوله تعالى : ﴿وَطَهُرَ بَيْتِي لَلْطَائِفَينَ﴾ الآية :     | آية : ۲۲      |          |
|        | انظر فـوائد سورة التوبة ، آية ٢٨ .                                  |               |          |
| 70     | مبحث عظيم في صفات المؤمنين واستنباطات رائعة من                      | آية : ١       | المؤمنون |
|        | قـوله تعالى : ﴿قد أفلح المؤمنون﴾ .                                  |               |          |
| ۸۲     | فائدة من قوله تعالى : ﴿واللَّذِينَ هِم الْماناتِهِم                 | آية : ٨، ٣٣   |          |
|        |                                                                     |               |          |

|              |                                                              | الآية التي    |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| الصقحة       | المسادة                                                      | عندها الفائدة | السورة  |
| Ł            | وعهدهم راعون﴾ .                                              |               |         |
| ۸۲           | وقـوله تعالى : ﴿والذين هم بشهاداتهم قائمون﴾ .                |               |         |
| ۸۲           | فـوائد من قـوله تعالى : ﴿أَم يقولُونَ بِه جِنَّةٌ بِل جاءهم  | آية : ۷۱      |         |
|              | بالحق وأكـثرهم للحق كارهون ♦ الآية .                         |               |         |
| ۸۳           | فنضل الله ورحمته وقبوله تعالى : ﴿وَلُولًا فَنَصُلُ اللهُ     | آية : ۲۱      | النور   |
|              | عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحدٍ أبداً ﴾ الآية.              |               |         |
| ۸۳           | فوائد من قـول الله تـعـالى : ﴿وَلَا يَأْتُلِ أُولُوا الفـضل  | آية : ۲۲      |         |
|              | منكم والسعة ﴾ الآية .                                        |               |         |
| ٨٤           | مـعـرفـة أسباب النزول وإن كان نافعاً فغيره أنفع وأهم         |               |         |
| ,            | منه ، فَنَدَبُّر الألفاظ العامـة والخاصة للآيات والتأمل      |               |         |
|              | في سياق الكلام والاهتهام بمعرفة مراد الله بكلامه             |               |         |
|              | وتنزيله على الأمــور كلها هو الأهم .                         |               |         |
| ۸٥           | قـول ﴿تسـتأنسوا﴾ في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا         | آية : ۲۷      |         |
|              | لا تدخلوا بيـوتاً غير بيـوتكم حـتى تسـتأنسـوا﴾ أحسن          |               |         |
|              | من قــوله تستأذنوا وفوائد أخرى في الآية .                    |               |         |
| ۸٥           | فـوائد اشتملت عليها آيات قول الله تعالى : ﴿وَأَنكَ حَوْا     | آية: ۳۲_۳۳    |         |
|              | الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ﴾                   |               |         |
|              | الآيات .                                                     |               |         |
| ١٠٤          | لفتة عند قوله تعالى : ﴿رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع          | آية ٣٧        |         |
|              | عـن ذكــر الله ﴾ الآيـة (انــظـر فــوائد مــن ســورة         |               |         |
|              | الصف : آية ١٠) .                                             |               |         |
| <sup>-</sup> | فـضل التـوكل على الله سـبحانه وتعالى ـ فوائد من قوله         | آية : ٥٩      | الفرقان |
|              | تعالى : ﴿وَتُوكُلُ عَلَى الْحِي الذِّي لَا يَمُوتُ﴾ .        |               |         |
| ۸٦           | فىوائد ودلالات مىن قىول الله تــعــالى : ﴿أُولِم يَكُن لَهُم | آية : ١٩٧     | الشعراء |
|              |                                                              |               |         |

|            |                                                              | الآية التي    |          |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| الصفحة     | المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      | عندها الفائدة | السورة   |
|            | آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل﴾ .                            | _             |          |
| ۸۷         | كــلها ازداد العــبــد قــرباً الله حــصل له الخير والسرور ، | آية : ١٠      | النمل    |
| 1          | واندفعت عنه أنواع الشرور ـ فـوائد لطيفة من قول الله          |               |          |
|            | تعالى لموسى عليه السلام: ﴿لا تخف إني لا يخاف لدي             |               |          |
| ļ          | المرسلون﴾ .                                                  |               |          |
| ٨٨         | استنباطات جليلة من قـوله تعـالى على لســان سليـان            | آية :۳۸ ـ ٤٠  |          |
|            | عليـه الســــلام : ﴿يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل     |               |          |
|            | أن يأتوني مسلمين ﴾ الآيات .                                  |               |          |
| ۸۹         | الاعتراف بـ فـ ضــل الله وشــكره على ذلك وفــوائد            | آية : ٤٠      |          |
|            | أخـرى من قـوله تعـالى : ﴿هذا من فـضل ربي ليبلوني             |               |          |
| 1          | أأشكر أم أكفر ﴾ الآية .                                      |               |          |
| 97         | إشكال كان يرد على المؤلف في قـوله تعـالى : ﴿وَإِذَا          | آية : ۸۲      |          |
|            | وقع المقول عليهم أخرجنا لهم دابة ﴾ الآية ثم                  |               |          |
|            | شرح الله صـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |               |          |
| ١٠٨        | قــوله تعــالى : ﴿إِنِّ الصُّــلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر   | آية : ٤٥      | العنكبوت |
| <b>i</b> . | ولـذكـر الله أكــبر﴾ (انظــر فــوائــد الآيــة ١٤ و ١٥ من    |               |          |
|            | سورة الأعلى) .                                               |               |          |
| 90         | حصول الهداية سببها الاخلاص ﴿ والذين                          | آية : ۲۹      |          |
|            | جـاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾ (انظـر فـوائـد الآية ٩٩         |               |          |
|            | من سورة الصافات) .                                           |               |          |
| ۹.         | فوائد جمليلة من قوله تعمالى: ﴿وَإِذَا مَسَ النَّاسُ ضَرَّ    | آية : ٣٣      | الروم    |
|            | دعوا ربهم منيبين إليه ﴾ وبيان أضرار الترف                    |               |          |
|            | والسرف.                                                      |               |          |
| 94         | استنباطات رائعـة من قـوله تعـالى: ﴿فانظر إلى آثار            | آية : ٥٠      |          |
|            |                                                              |               |          |

| -      |                                                                | الآية التي    |         |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| الصفحة | المــــــادة                                                   | عتدها الفائدة | السورة  |
|        | رحمة الله كـيف يحيي الأرض بعــد موتها ﴾ الآية .                |               |         |
| 9.8    | قــول الله تعالى: ﴿والله يقول الحق وهو يهدي السبيل﴾            | آية: ٤        | الأحزاب |
|        | هذه الآية جمعت كل علم صحيح وفوائد أخرى .                       |               |         |
| 90     | الإخلاص والانتهاء إلى الله والرجوع إليه السبب                  | آية: ٩٩       | الصافات |
|        | الأعظم في الهداية ، قال تعالى عن إبراهيم عليه                  |               |         |
|        | السلام: ﴿قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين﴾ .                        |               |         |
| 90     | لفتةً بديعة في قوله الله تعالى : ﴿ فَلَمَا أَسَلَمَا وَتُلَّهُ | آية : ۱۰۳     |         |
|        | للجبين.                                                        |               |         |
| 90     | الحاكم اللذي يحكم بالحق والعلم والعدل يكون قـد                 | آية : ٢٦      | ص       |
|        | سلك سبيل الأنبياء ـ فائدة من قوله تعالى : ﴿يا داود             |               |         |
|        | إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق                |               |         |
|        | ﴾ الآية .                                                      |               | ]       |
| 90     | فوائد من قـول الله تعـالى : ﴿وينجي الله الذين اتقـوا           | آية : ۲۱ و۷۳  | الزمر   |
|        | بمفازتهم ﴾ الآية . وقـوله تعالى : ﴿وسيق الَّذينَ               |               |         |
|        | اتقـوا ربهم إلى الجنة زمراً ﴾ الآية .                          |               |         |
| 90     | إشكال يَـردُ وهو : أن الله أخبر في غير مـوضع أنه لا            | آية: ٢        | غافر    |
|        | يهمدي النقسوم الظالمين والواقع أنه هدى كـثير من                |               |         |
|        | الظالمين وجِــوابه عند قــوله تعالى: ﴿وَكَذَلْكُ حَقَّتَ       |               |         |
|        | كسلمة ريك على الذين كمفروا ﴾ الآية . وفوائد                    |               |         |
|        | أخرى .                                                         |               |         |
| 99     | فوائد من قـول الله تـعـالى : ﴿فَاصْـبر كَمَا صِبر أُولُو       | آية ٣٥        | الأحقاف |
|        | العـزم من الرسل﴾ ـ مـا هو العـزم الذي مُدِح به خيار            |               |         |
|        | الخلق ؟ وماذا يفعل من حصل له فتور في الطاعة ؟                  |               |         |
| 1      | الإخلاص لله تعالى من أعظم الأسباب لعون الله                    | آية : ٧       | محمد    |
|        |                                                                |               |         |

|        |                                                                             | الآية التي    |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| الصفحة | المـــــادة                                                                 | عندها الفائدة | السورة   |
|        | للعبد في جميع أموره ، استنباط بديع من قول الله                              |               |          |
|        | تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا إِنْ تَسْصِرُوا اللهِ              |               |          |
| Į      | ينصركم ﴾ الآية .                                                            |               |          |
| 1.1    | كهال العبـد في تمام نعـمة الدين ونعمة الدنيا عليه قال                       | آية : ۱۷      |          |
|        | الله تمعالى : ﴿والـذيـن اهـتـدوا زادهـم هـدى وآتاهم                         |               |          |
|        | تقواهم،                                                                     |               |          |
| 1.1    | فـضـيلة التأدب بالآداب الشرعـيـة ، وفوائد أخرى من                           | آية : ١١      | المجادلة |
|        | قـوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُم تَفْسَحُوا |               |          |
|        | في المجالس ﴾ الأية .                                                        |               |          |
| 1.4    | تأملات في قــول الله تعــالى : ﴿هُو الَّذِي أَخْرِجِ الَّذِينَ              | آية: ٢        | الحشر    |
|        | كــفروا من أهل الكتاب من ديارهم ♦ الآية .                                   |               |          |
| 1.7    | وقفة عند قبوله تعالى : ﴿وَالذِّينَ تَبُووًا الدَّارِ وَالْإِيهَانَ          | آية : ٩       |          |
| {      | من قبلهم يحبون من هاجر إليهم.                                               |               |          |
| ١٠٤    | بيان أنّ التجارة نوعان: رابحة وحاسرة تجارة                                  | آية : ١٠      | الصف     |
| ,      | الإيهان في قـوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا هُلُ أَدَلُكُمُ     |               |          |
|        | على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ﴾ الأية .                                     |               |          |
| 1.0    | فوائد لطيفة من قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا                  | آية: ١٤       |          |
|        | كونوا أنصار الله﴾ .                                                         |               |          |
| ١٠٤    | تجارة ربحها الخسارة في قوله تعالى : ﴿وَإِذَا رَأُوا تَجَارَة                | آية : ١١      | الجمعة   |
|        | أو لهواً انفـضـوا إليــهـا وتركـوك قــائيًا﴾ الآية (انظر من                 |               |          |
|        | فــوائلـ سورة الصف : آية ١٠) .                                              |               |          |
| 1.7    | في قــول الله تعالى : ﴿يُودُّ المجرم لو يفتدي من عذاب                       | آية : ١١      | المعارج  |
|        | يومئذ ببنيه ﴾ الآيات . بيان أنّ غير المجرم لا يود                           |               |          |
|        | ذلك                                                                         |               |          |
|        |                                                                             |               |          |

|        |                                                                       | الآية التي    |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| الصفحة | المادة                                                                | عندها الفائدة | السورة   |
| 1.7    | تنبيه على عظم نعمة الله على رسوله ﷺ في قوله                           | آية : ۲،۲     | المدثر   |
|        | تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدْثُرُ ، قَمْ فَأَنْذُر﴾ الآيات .           |               |          |
| 1.4    | تأملات في قبول الله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسُ بِهَا كُسبتُ                 | آية : ٣٨      |          |
|        | رهينة ﴾ الآية .                                                       |               |          |
| ١٠٨    | شَـرَع الله الدين والعـبــادات والأوامــر والنواهي لإقــامة           | آية: ١٥ ــ ١٥ | الأعلى   |
|        | ذكره _ فوائد من قبول الله تعالى: ﴿قَـد أَفَـلُح مَنْ                  |               |          |
|        | تزکی، وذکر اسم ربه فصلی﴾ .                                            |               |          |
| 1.9    | تمام البراءة والموالات في ســورة ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافَـرُونَ﴾ . |               | الكافرون |
|        |                                                                       |               |          |
|        |                                                                       |               |          |
|        |                                                                       |               |          |
|        |                                                                       |               |          |
|        |                                                                       |               |          |
|        |                                                                       |               |          |
|        |                                                                       |               |          |
|        | ,                                                                     |               |          |
|        |                                                                       |               |          |
|        |                                                                       |               |          |
|        |                                                                       |               |          |
|        |                                                                       |               |          |
|        |                                                                       |               |          |
|        |                                                                       |               |          |
|        |                                                                       |               |          |
|        |                                                                       |               |          |
|        |                                                                       |               |          |

| 11. | ■ مبحث جليل في الإيمان بالغيب                          |
|-----|--------------------------------------------------------|
|     | <ul> <li>من الإيهان بالغيب معرفة أسهاء الله</li> </ul> |
| 111 | وصفاته والإيهان بها وتدبرها                            |
| ۱۱۳ | _ تدبر اسم : الله                                      |
|     | ـ تدبر اسم : العليم                                    |
| 111 | ـ تدبر اسم: الرحمن                                     |
| 114 | • من الإيان بالغيب الإيان بالرسل                       |
| 119 | • من الإيهان بالغيب الإيهان بالكتب                     |
| 17• | • من الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر               |
|     | • من الإيهان بالغيب الإيهان بالملائكة                  |
| ۱۲۳ | ■ فائدة عظيمة ومبحث بديع في معاني أدعية القرآن الكريم  |
| 178 | ـ أفضل أدعية القرآن وأفرضها                            |
| 178 | _ دعاء أرباب الهمم العالية                             |
|     | _ دعاء الراسخين في العلم                               |
| ۱۲۷ | _ دعاء المتقين                                         |
| ۱۲۸ | ـ دعـاء أولي الألباب وخواص الخلق                       |
|     | _ دعاء أتباع الأنبياء في مواطن الشدائد                 |

| 14.  | ـ دعاء عباد الرحمن                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۱  | _ دعاء آدم عليه السلام حين تاب إلى الله                                                 |
| ۱۳۲  | _ دعاء نوح حين لامه الله بسؤاله نجاة ابنه الكافر                                        |
| ۱۳۲  | _ دعاء إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام                                              |
| ۱۳۳  | _ دعاء يوسف عليه السلام                                                                 |
| ۱۳۳  | _ دعاء سليان عليه السلام                                                                |
| ۱۳٤  | ـ دعاء الذي بلغ أشُدّه                                                                  |
| 180  | ـ الأدعـيـة التي أمر الله بها رسوله وعباده المؤمنين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۱۳۷  | ـ دعاء أصحاب الكهف                                                                      |
| ۱۳۷  | ـ دعـاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة المقربين                                        |
| ۱۳۸  | ـ دعاء الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان                                           |
| ١٤٠  | ■ مبحث دقيق في الخشوع وعلاماته وثناء الله تعالى على أهله                                |
| 18.  | ـ تعریف الخشوع                                                                          |
| 181  | _ علامات الخشوع                                                                         |
| וָעו | ■ مبحث عظيم جليل في لطف الله سبحانه وتعالى بعبده                                        |
| ۱٥٧  | ■ الخاتمــة                                                                             |
| ١٥٩  | ■ فهرس الموضوعات                                                                        |

(الاعتمام) التنظيد والافراج النني الأردن ـ عمان (ت ۷۸۰۹۱۷) ـ (ص.ب ۲۰۲۱۷)